9000000

# المحروب المراوك

مِنْ تَصْفِيَةِ الْوُجُودِ الصَّليبي إِلَى بِدَايَةِ الْمُحَمِّةِ الْأُورِسِّةِ النَّانَةِ إِلَى بِدَايَةِ الْمُحَمِّةِ الْأُورِسِّةِ النَّانَةِ (۱۲۲-۱۲۰۲ - ۱۲۰۸)

نادية محمود مصطفى

الله عند العامد المحتد الأقريد كندرية عمر الله عند العامد المحتددية الله عند المحتددية الأقريدة المحتددية المحتددية

المعهد العالمي للفكر الإسلّا القاهرة ١٤١٧هـ – ١٩٩٦م

#### ( مشروع العلاقات الدولية ١٠١ )

© 1817 هـ – 1997 م جميع الحقوق محفوظة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٢٦ ب – ش الجزيرة الوسطى – الزمالك – القاهرة – جم.ع.

بيانات الفهرسة أثناء النشر - مكتبة المعهد بالقاهرة .

مصطفى ، نادية محمود .

العصد المعلوكي: من تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوروبية الثانية .... / نادية محمود مصطفى . - ط١. - القاهرة : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦/

ص . سم . - (مشروع العلاقات النولية ؛ ١٠٠ ) يشتمل على إرجاعات ببليوجرانية .

تدمك . - ۲۷ - 3۲۲٥ - ۷۷٠.

١ - دولة المعاليك - العلاقات الخارجية . .
 أ - العنوان .
 ب - ( السلسلة )

رقم التصنيف ۲۲۷ . رقم الإيداع - ۷۲۲۷ / ۱۹۹۹ .

| الصا                        | الموضوع                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | المقدمة                                                                                                     |
| علات الإسلامية              | الفصل الأول: الدور المملوكي وتصفية الوجود الصليبي وا<br>إرساء إركان مركزية الدور المملوكي في التفاء         |
|                             | عير الإسلامية                                                                                               |
| /                           | مقدمة                                                                                                       |
|                             | المبحث الأول ﴿الطرف المغولي : مصادر التهديد والفـرص<br>الإسلامية                                            |
| _                           | المبحث لثانى : معضلة العلاقات المملوكية المغولية المسيحية ،<br>بين مركز القوة الإسلامية ومصدرى التحدى للإ   |
| •                           | الفصل الثانى : تطورات العلاقات المملوكية الافرنجية وبداية<br>الفتوح الإسلامية الكبرى مع الفتوح العثمانية ف  |
| 0                           | مقدمة                                                                                                       |
| ة : <b>توجه واساليب</b><br> | لبحث الأول: تطــــورات العلاقات الملوكية الافرنجية<br>جديدة                                                 |
| يمى في الأناضول             | لمبحث الثاني : مولد الدولة العشمانية وتطسور دورها الإقلي<br>والبلقان                                        |
|                             | لمبحث الثالث : أنماط العلاقات الإسلامية - الإسلامية وتأث<br>علي الأنساق الفرعية الإسلامية                   |
|                             | لفصل الثالث : تطور توزيع القوى الإسلامية مع بداية خطر أ<br>سقوط القسطنطينية ، إلى سقوط القسطنطينية ، إلى سا |

٠ .

| المبحث الثالث : إعادة بناء الدولة العثمانية الموجة الثانية من الفتوح في أوروبا نحب ودور عشماني في النسوازنات الأوروبية ، والتسبوازنات الأسلامية .                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الرابع : أنماط العلاقات الإسلامية - الإسلامية : تأثير المتغير الأوروب<br>على الأنساق الفرعية الإسلامية                                                                           |
| الفصل الرابع : نحو التجول في طبيعة الهجمة الأوروبية ، وفي توازن القوة الفصل الرابع : نحو التجول في طبيعة الهجمة الإسلامية ، من سقوط غرناطة وحتى سقوط المماليك ، وبداء الهيمنة الأوروبية |
| القدمة                                                                                                                                                                                  |
| المبحث الأول : التغير في طبيعة الهجمة الأوروبية الجديدة :                                                                                                                               |
| الدور الأسباني البرتغالي .                                                                                                                                                              |
| المبحث الثاني : التفاعلات الإسلامية - الإسلامية في ظل الالتفاف من الجنوب<br>النزاع العثماني - المملوكي - الصفوى ، والتغير في توازن القو<br>الاسلامية                                    |

#### المقدمة

١- كان سقوط الخلافة العباسية في بغداد علامة تحول جذرى في هيكل توذيع القوى الإسلامية ومن ثم في التفاعلات الإسلامية المسيحية في ظل ما عُرِف بالعصر المملوكي، ومن ثم وبقدر مايعد تحديد الفاعل المركزى الإسلامي ضرورة منهجية في التحليل النظمي للعلاقات الدولية بقدر مايلزم أيضا تحديد الأنساق الفرعية الإسلامية للتفاعلات وموضوعات وقضايا هذه التفاعلات وأهم العوامل البيئية الدولية وهي المتصلة أساسا بالطرف غير المسلم مبعث التحدي والتهديد للهذه الأنساق.

أ- لقد تمتعت مصر في عصر المماليك بمنزلة دولية ممتازة وكانت مركزا العالم الإسلامي . ومن ثم فوفقا لمعايير عناصر القوة من ناحية أو معايير ممارسة النفوذ من ناحية أخرى كانت الدولة المملوكية ولمدة ثلاثة قرون تقريبا الفاعل المركزي في التفاعلات الإسلامية الدولية فيما بين الفواعل الإسلامية وفيما بينهم وبين الفواعل غير المسلمة . فإذا كانت عناصر القدرة الاقتصادية للدولة المملوكية قد استندت إلى نصيب كبير من التجارة العالمية (1) ، وإذا كانت عناصر القدرة العسكرية قد أبرزت ماكان الجيش المملوكي من فعاليات ، فإن عناصر القدرة المملوكية تمثلت في الشبكة الممتدة والمتفرعة من العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدولة المملوكية وأطراف دولية كما تمثلت أهم عناصر القدرة السياسية في وجود مركز الخلافة الإسلامية في مصر وامتداد نفوذ المماليك في مصر والشام إلى الحجاز حيث كان المماليك يقلدون وامتداد نفوذ المماليك يما أن ملوك المسلمين الاقوياء في أرجاء المعمورة الإسلامية ، وأن كانوا لم يدخلوا مباشرة في دائرة نفوذ وهيمنة الدولة المملوكية (مثل امراء آل عثمان وأمراء الهند المسلمين) ، الا انهم كانوا يلتمسون التقليد والتفويض بالحكم على رعاياهم من الخليفة العباسي في مصر

١ - د ، فاروق عثمان أباظة :أثر تحول طرق التجارة العالمية إلي رأس الرجاء المسالح علي مصر وعالم البحر المترسط
 أثناء القرن ١٦م، دار المعارف -القاهرة ١٩٨٤ .

٢ -- أنظر اشارة إلي هذه العلاقات رما ارتبط بها من ملابسات ومكاتبات في الموسوعة التي تعد مصدرا لنوع خاص من
 تاريخ الدولة المملوكية من داخلها وفي تفاعلاتها مع الأطراف الأخري:

<sup>-</sup> أبي العباس أحمد القلقشندي : صبيع الأعشي في صناعة الإنشا ، مطبعة دار الكتب المصرية • القاهرة ١٣٤٠هـ - ١٩٢٠م (١٤ جزء) .

وأنظر بصفة خاصة المقال الرابع (الباب الثاني) ، والمقالة التاسعة (أبوابها الخمسة) .

وأنظر تحليلا لمضمون هذا الكتاب في :

محمود عنان (مؤرخو مصر الإسلامية في القرن ١٥ م٠

بعبارة أخرى فإن مركز الخلافة الإسلامية ، وان كان قد انتقل عبر القرون الستة الهجرية الأولى، مع مركز القوة الإسلامية حيث انتقل من المدينة إلى الكوفة ثم دمشق ثم بغداد فإنه وصل فى منتصف القرن السابع الهجرى إلى مصر التى أضحت هى والشام فى ظل الدولة المملوكية مركزالقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية فى العالم الإسلامي طوال العصر المملوكي ، ومع ذلك فإن مركز الخلافة الجديد لم يكن مهيمنا على كل أرجاء دار الإسلام ، ومن ثم فان العلاقة بين الدولة المملوكية – كمركز الخلافة الإسلامية –وبين الفواعل الأخرى التي برزت فاعليتها في دار الإسلام ، وبينها وبين الفواعل غير المسلمة (سواء على ساحة أرجاء العالم الإسلامي أو في صورة مباشرة) تبعث على الاهتمام الخاص من زاويتين : من ناحية لدراسة أنماط التفاعلات من التفاعلات في ظل الخلافتين السابقتين (الأموية والعباسية) اللتين عرفتا درجة أقل من اللامركزية أو التعددية السياسية الإسلامية .

ولقد عكست هذه التفاعلات اختلافا في طبيعة ودرجة التعددية في عصور هذه الخلافات المتعاقبة ، كما تختلف أيضا عن التعددية في العصر العثماني • كما عكست من ناحية أخرى نمطا متطورا من العلاقات بين دار الحرب ودار الإسلام من حيث طبيعة الفواعل الدولية غير المسلمة ومن ثم موضوعات وقضايا التفاعل مع هذه الفواعل (<sup>17)</sup> . ماهي اذن الأنساق الفرعية الإسلامية ؟ وأهم الفواعل الدولية غير المسلمة ؟

ب - من أهم الأنساق الفرعية التي سنركز على تفاعلاتها (عدا المملوكية) الامارة ثم الدولة العثمانية ، دويلات الأنداس وشمال أفريقيا ، دول المغول ( بعد اسلامهم ) والتي امتدت من آسيا الصغرى إلى ايران وحتى الأناضول .

وبقدر ماتمثل هذه الأنساق تطورا في حالة أنساق ظهرت من قبل بقدر ماتعكس معطيات جديدة أيضا ، فامارة ثم دولة عثمان تقدم حلقة جديدة من حلقات دور الاتراك (بعد دور الأتراك السلاجقة في العصر العباسي) . ومن ثم وبعد أن ظل العرب يقودون المواجهة مع الغرب بدأ يظهر تدريجيا – بعد الدورالسلجوقي – الدور العثماني الذي بدأ في الأناضول المسلمة التي كانت فاصلا بين الروم والمسلمين ، كذلك فان دويلات الاندلس – حتى سقوط غرناطة – ودويلات شمال أفريقيا – وحتى السعديين والزيانين – تمثل التفاعلات المتداخلة فيما بينهم وبين المالك الافرنجية الحلقة الأخيرة من حلقات الوجود العربي الإسلامي في الاندلس والحلقة الانتقالية بين تجزئة شمال أفريقيا وبين توحدها تحت الهيمنة العثمانية بعد ذلك ، أما المنطقة وراء الحدود

٣ - أنظر خاتمة هذا الحزء من المشروع ،

الشرقية لايران فلم تكن تمثل منذ الفتح الإسلامي والقضاء على الامبراطورية الفارسية أي تهديد للاسلام، ولكن مع الغزو المغدولي ظهر هذا التهديد ودخل طرف جديد (وثني في البداية ثم مسلم) دائرة التفاعلات الإسلامية - الإسلامية، والإسلامية - المسيحية ،

هذا ولقد كان لكل من هذه الأنساق تفاعلاتها المباشرة مع أطراف أوروبية وكذلك تفاعلاتها مع الدولة المملوكية ولقد تداخلت معا جميع هذه التفاعلات، ومما لاشك فيه أنه كان لحالة كل من هذه الأنساق الفرعية والتفاعلات بينها وبين الدولة المملوكية (مثلا :المملوكية العثمانية ، المملوكية الاندلسية ، المغولية المملوكية، المغولية العثمانية) تأثيرها على الحالة العامة النظام الدولي الإسلامي وخاصة هيكل توزيع القوة ، أي انتقاله من نمط أحادية القوة (خلال فترة ازدهار القوة المملوكية) إلى ظهور بوادر الثنائية (مع ظهور ثم نمو الدولة العثمانية خلال القرن ١٨هـ) إلى نوع من ثلاثية مراكزالقوة (مع ضعف الدولة المملوكية وتأكد تنامي القوة العثمانية وظهور الدولة الصفوية ).

كذلك فانه كان لأنماط التفاعل بين المركز المملوكي وبين هذه الأطراف المسلمة وبين الأطراف الأوروبية مدلولاتها القوية ايضا بالنسبة لحالة المواجهة مع دار الحرب ، حيث نواجه في هذه المرحلة ثلاثة أنماط من الحالات :

أولا : نمط الضعف ثم السقوط وهذا ماحدث في غرب العالم الإسلامي في الانداس، ثم بدأ في شرق هذا العالم في آسيا مع مواجهة نمو روسيا القيصرية منذ منتصف القرن ٨ هـ • وهو الضعف الذي اكتمل بعد ذلك وتبلور في ظل العصر العثماني حين اكتمل سقوط الامارات الإسلامية في آسيا الصغرى والقوقاز •

ثانيا: نمط الفتح والنمو الذي قدمته التفاعلات العثمانية - الأوروبية ٠

ثالثًا: نمط التعامل - المقاومة والذي قدمته التفاعلات المملوكية - الأوروبية

هذا وجدير بالذكر أن التطورات في هذه الأنماط الثلاثة قد تزامنت حتى اكتملت نتائج كل منها مع قرب انتهاء العصر الملوكي • ففي حين كانت حلقات الضعف والاندحار عبر القرون الثلاثة لهذا العصر تكتمل في الأندلس وتتشكل قواعدها في أسيا (الصغرى والغربية) كانت حلقات الاحياء والنمو تكتمل أيضا في نسق فرعى أخر (الأناضول وشرق أوروبا) وفي نفس الوقت كانت الساحة العربية تشهد في أخرهذا العصر الانتقال من النفوذ الملوكي إلى العثماني •

وبقدر ماتبين نتائج تطورات كل من هذه الأنماط ديناميكية انتقال مركز القوة في العالم الإسلامي بقدر ما تبين التطور في ساحات وقضايا المواجهة مع الأطراف الأوروبية.

ج - ولقد حدث تطور في طبيعة الأطراف الأوروبية مصدر التهديد للاسلام ومن ثم حدث تطور في ساحات وقضايا المواجهة ولقد نتج عن هذا التطور غياب بعض هذه الأطراف وظهور البعض الآخر و فنجد أن الدولة البيزنطية والتي ظلت طوال عدة قرون تمثل الحصن الذي توقفت عنده الموجة الأولى من الفتوح الإسلامية وانجه أنها كانت تمر بفترة الاحتضار وفي المقابل وفي أقصى الغرب ومن بين الممالك الأفرنجية اللاتينية تبلور ظهور مملكتي أرجون وقشتالة ثم أسبانيا والبرتغال بعد ذلك وهما اللتان توجا تفاعلاتهما المتوسطية مع المماليك ودويلات شمال أفريقيا بالهجوم والالتفاف حول العالم الإسلامي وكما تزامن في نفس الوقت ظهور امارة موسكو نواة روسيا القيصرية و

بعبارة أخرى وبقدر ماشهد القرن الأول للعصر المملوكي نمو مراكز قوة إسلامية جديدة فلقد شهد القرن الثالت منه نمو مراكز قوة مسيحية جديدة ساهمت في فتح مساحات جديدة للمواجهة اكتسبت معها هذه المرحلة سمات خاصة انعكست بقوة على أنماط التفاعلات الدولية الإسلامية والمسيحية والتي أضحى محورها إما استرداد أرض مسيحية حكمها الإسلام (الانداس) أو استقطاع أراضي وثنية فتحها الإسلام (أسيا الوسطى).

كذلك بدأ يظهر في هذه المرحلة - وعلى عكس المراحل السابقة - درجة أكبر من تأثير التوازنات الأوروبية - الأوروبية على التفاعلات الإسلامية - المسيحية في أكثر من نسق فرعى، ومن أهم هذه التوازنات تلك التي قامت بين الروم والافرنج ، أو فيما بين الامارات المسيحية الشرق أوروبية والبلقانية وبين الدولة البيزنطية ، أوفيما بين الممالك الأفرنجية المتوسطية ، هذا وتجدر الاشارة إلى أن تأثير هذه التوازنات قد تجسد في مناطق المواجهة المباشرة حول أطراف العالم الإسلامي وذلك على عكس المرحلة التالية (أي العصر العثماني) حيث تطورت هذه التوازنات في ظل التطور في طبيعة الاطراف الأوربية ( ظهور الدول القومية ، والامبراطوريات الاستعمارية في ظل العالم الإسلامي .

٢ - وهكذا وبالنظر إلى الاشكاليات السابقة حول تحديد الفاعل الإسلامي
 المركزي ، والفواعل الإسلامية الأخرى ، والأطراف الأوروبية والانعكاسات على ساحات

وموضوعات المواجهة يمكن القول إن التفاعلات الدولية في القرون الثلاثة للعصر المملوكي انما تكتسب عدة سمات من ناحية هي تبرز دور عناصر متنوعة تركية ومغولية على تطور ودور الدولة الإسلامية في النظام الدولي وذلك في ظل بداية مايعده البعض (3) العصر الثاني من التوسيع الإسلامي والذي اكتمل في القرن م. ١٠ م حين وصلت القوة العثمانية إلى مرحلة الهيمنة العالمية ، وفي ظل مايعتبره البعض (٥) انتهاءً الجهاد الدائم في التفاعلات الملوكية .

ومن ثم فان دراسة التفاعلات في هذه المرحلة - في ظل المقابلة بين نمط الفتح العثماني ونمط التعامل - المقاومة المملوكي ونمط الاسترداد المسيحي ليوضيح لنا حدود دور الفاعل المركزي الإسلامي في ظل افتقاده لوضع الخلافة العالمية أي الخلافة التي تمد نفوذها لكافة أرجاء العالم الإسلامي القائم، وهذه الحدود ، وإن لم تنشب نظراً لظهور مراكز قوة اسلامية أخرى ، إلا أن تفاعلات هذه المراكز كانت مكملة لتفاعلات الفاعل المركزي في خدمة الإسلام في مواجهه الغرب ، وإن بدت المسالح الأنية متناقضة أو متصارعة في بعض الأحيان ( الملوكية والعثمانية ) أو بدت هذه التفاعلات غير قادرة في أحيان أخرى على منم الاسترداد أو الاستقطاع • هذا وتقترن أهمية هذا الجانب من المقابلة بين هذه الأنماط بجانب آخر من المقابلة بين مقولتين :تلك التي تقول إن العالم الإسلامي خلال مايسمي "العصور الوسطى "والتي يقع في معظمها العصر الملوكي قد مر بمرحلة قوة عسكرية وليس قوة فكرية أو حضارية مثل التي شهدها من قبل وذلك بسبب الآثار المدمرة للهجمة المغولية والتي أدت إلى الضعف النسبي الحضارة الإسلامية بالمقارنة بالنمو الذي دخلته الحضارة الأوروبية المسيحية بعد ذلك (٦). والمقولة الأخرى (٧) ترى أن التدهور الذي عرفه الشرق الإسلامي منذ القرن ١٣ الميلادي لم يكن عاما أوشاملا ولكن في مناطق دون أخرى وهو الأمر الذي تبرزه المقارنه بين مراحل التطور السياسي ومراحل التطور الفكري والحضاري لهذه المناطق •

ع - برفارد لريس " :السياسة والحرب في الاسلام "في :شاخت ويوزورث ، تراث الإسلام ، ترجمة محمد زهير ، عالم المعرفة ، أغسط ، ١٩٧٨

<sup>-</sup> حسين مؤنس :الشرق الإسلامي في العصر الحديث ، مطبعة حجازي ، القاهرة ، ط٢، ١٩٢٨ ، ص ص١١-١١٠ .

<sup>-</sup> محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، مطبعة دار الكتب المسرية ، القاهرة ، ط ١٩٢١ · ١٩٢٠ . .ph Saunders (ed.) , The Muslim World on The Eve of Europe an Expansion

John Joseph Saunders (ed.), The Muslim World on The Eve of Europe an Expansion. Prentice Hall, N. J. 1966. p 200.

<sup>-</sup> P. M. Holt: The Age of The Crussads. ch. 18.

E.Mortimer, Faith and Power: The Politics of Islam, pp 80-83

M.G.Hodgson, The Venture of Islam, University of Chicago Press, Chicago 1971, Vol. II,  $- \vee$  pp 371 - 373.

وأنظر أيضا:

 <sup>-</sup> ف - بارتواد ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ترجمة حمزة طاهر ، ط أ ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٢ ، القصل السادس .

ولكن كيف يمكن اذن أن نحدد خطوات التحليل التى توضح لنا أنماط التفاعلات المتداخلة التى تبرز في مجموعها أنماط التفاعلات الكبرى الإسلامية – المسيحية الثلاثة :التعامل – المقاومة ، الفتح – النمو الاقليمي ، الاسترداد – الاستقطاع ؟ . سينقسم التحليل في هذا الباب بين أربعة فصول ومعيار هذا التقسيم هو أهم نقاط التطور في التفاعلات الإسلامية – المسيحية ، والإسلامية – الإسلامية على المحاور البعرافية السياسية المختلفة ، فإذا كان الفصل الأول يدور حول الدور المملوكي في المصدى المغول وتصفية الوجود الصليبي وذلك في المرحلة التي تم بها ارساء قواعد النظام المملوكي الجديد ، فإن الفصل الثاني يدور حول سمات العلاقات الملوكية الأوروبية السلمية والصدامية في نفس الوقت الذي بدأ فيه مولد الدولة العثمانية وبداية فتوحاتها الأوروبية ( القرن الثامن الهجري ) .

أما الفصل الثالث فيبدأ من نقطة تحول مركزية في العلاقات الدولية في هذه الفترة أي الهجمة المغولية الثانية على قلب العالم الإسلامي والتي أثرت بقوة على توزيع القوى الإسلامية طوال القرن التاسع الهجرى وذلك في نفس الوقت الذي كانت تتصاعد فيه عمليات الاسترداد في الأندلس (التي تمت بسقوط غرناطة) كما كانت تتصاعد فيه الهجمة الأوروبية على الدولة المملوكية كما بدأت فيه عملية الاستقطاع في أسيا بواسطة امارة موسكو الوليدة وأخيرا يأتي الفصل الرابع فيبين السقوط المملوكي والتفاعلات العثمانية المملوكية الصفوية التي أحاطته وذلك في ظل بداية المحرك العثماني نحو الجنوب وبداية خطوات الهيمنة العثمانية العالمية على حساب مراكز القوى الإسلامية الأخرى وفي مواجهة التطور الخطير الذي أخذته الهجمة الأوروبية الثانية على العالم الإسلامي في هذا ويجدر الاشارة إلى بعض الملاحظات التوضيحية المشتركة بين هذه الفصول الأربعة :

فمن ناحية يدور التحليل من خلال منظار الفاعل المركزى أى الدولة المملوكية، ومن ثم فإن التركيز سيكون على بعدين ، التفاعلات المملوكية – الأوروبية المباشرة والتفاعلات المملوكية – الأوروبية الإسلامية السابق توضيحها وعلى النحو الذي يبرز وزن وتأثير المتغير الأوروبي على التفاعلات بين المركز الإسلامي والأنساق الفرعية، ومن ثم فالتعرض لتفاعلات هذه الأنساق مع الأطراف الأوروبية ليس غاية في حد ذاته ولكنه سيتم بالقدر الذي يبين أثر هذا المتغير الأوروبي على العلاقات الإسلامية – الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن دراسة هذه العلاقات الإسلامية مي الغاية في حد ذاتها ومن ثم لن يثور الاهتمام بأنماطها الا بقدر تداخلها وتفاعلها مع تأثير أطراف اوربية ، وبالرغم من الاعتراف بأن ذلك الأسلوب يتسق وخصائص اطار التحليل النظمي للمادة التاريخية (٨) الا أنه نظرا الأهمية يتشر ألباب الأبل: النظر النظمي المادة التاريخية (٨) الا أنه نظرا الأهمية

التفاعلات البولية لبعض الأنساق البواية نظرا لوقرعها في قلب التفاعلات الإسلامية -المسيحية في هذه المرحلة فلا يمكن اعتبارها مجرد موضوع للتفاعلات المماركية -الأوروبية ويصدق هذا على الدولة العثمانية والأندلس ولايمندق على الامارات المسلمة في الهند أو وسط آسيا أو الزيلم في أفريقيا ، فإن أنماط تفاعلات هذه الأطراف المسلمة (العثمانية /الأنداسية) مع الأطراف الأوروبية تقتضي أهتماما خاصا بها يختلف عن نمط الاهتمام بتفاعلات الأطراف الأخرى المسلمة التي ستكون موضوعا التفاعلات بين الأطراف المركزية المسلمة والأطراف الأوروبية . فعلى سبيل المثال فإن دول أسيا المسلمة (عدا فارس) لم يكن لها منذ القرن ١٠ هـ - ١٦م وفقا لبعض المصادر (٢) وزن فاعل في التفاعلات الدولية ، وبالمثل وبالرغم من أن الهند قد شهدت امارات مسلمة تزامنت مم معاليك مصر لدرجة الحديث عن أوجه الشبه بين سلاطين نولة االماليك الأتراك في الهند وبين نولة المماليك الأولى في مصر (١٠٠)، وبالرغم من تأثرها بالهجمة المغولية الأولى إلا أن وزنها في التفاعلات الإسلامية - الأوروبية لم يبدأ إلا خلال الثلث الأخير من العصر المملوكي حين وصل الوجود الأوروبي إلى المحيط الهندى ، وذلك في الوقت التي تشكلت فيه علاقات القوى بين الكيانات الإسلامية في شبه القارة الهندية على نحو أفسح السبيل لظهور القوى المغولية في الهند • بعبارة أخرى فانه بالرغم من تعدد الأنساق الفرعية الإسلامية فان قدر تناولها في القصول الأربعة انما يختلف باختيلاف الوزن النسبي لدورها في التفاعيلات الإسلامية – السيحية البولية ،

ومن ناحية أخرى يلاحظ عدم التطابق الزمنى الكامل بين التطورات الأساسية في الأنسأق الفرعية الدولية في كل فصل وبين الفصول الأربعة على النحو الذي يجعل تقسيمات هذه التطورات بين هذه الفصول لايقوم على تقسيمات زمنية حاسمة بقدر ما يمثل تقسيمات تحليلية ، فعلى سبيل المثال اذا كان الفصل الأول يبدأ من ١٥٦ هـ - ١٢٥١م وينتهى بسقوط عكا ١٩٩١ هـ - ١٢٩١م فهذا التاريخ لايمثل تاريخا حاسما في تطور العلائق المغولية بقدر ما يمثل علامة حاسمة في تصفية الوجود الصليبي في الشام ، وبالمثل فإن الفصل الثاني يتوقف عند تواريخ زمنية مختلفة باختلاف الأنساق الفرعية الإسلامية التي تدخل في نطاقه (١٨٤م سقوط المماليك البرجية ، ١٩٥٥ م دخول تيمور انك بغداد ، ١٩٧١م احكام العثمانيين على أسيا الصغرى والبلقان) وجميع

<sup>-</sup> B. Spuler, "Central Asia from The 16th Century to the Russian conquests", in: - \P. M. Holt et. al., The Cambridge History of Islam Vol.1; The Central Islamic Lands, Cambridge University Press, 1970, pp. 468 - 460.

<sup>-</sup> ١- د - مختار العبادي ، "مولة سلاطين المماليك الأتراك في الهند " المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ١٩٦٢ ، ١٩٦١ - ١٩٦٥ ، من من ١٩٦٩ ، ١٧٠ .

هذه الأحداث ليست الا تمهيدا للمرحلة الفرعية التالية التي شهدت نواتج هذه الأحداث وخاصة عواقب الهجمة التيمورية ، وبالمثل فان الفصل الآخير يتضمن تفاعلات تحولية هامة شغلت العقدين الأخيرين من القرن ١٠هـ ، وبعبارة أخرى المعيار الأساسي في هذه التقسيمات التحليلية إلى فصول أربعة هو التجاهات التطور الكبري في كل مرحلة والتي هي محصلة التطورات في الأنساق الفرعية المختلفة خلال هذه المرحلة والتي هي محصلة التطورات في الأنساق وتصدق نفس الملاحظة على الباب الرابع أيضا ،

# الفصل الأول

الدور المملوكي وتصفية الوجود الصليبي للمغول: إرساء أركان مركزية الدور المملوكي في التفاعلات الإسلامية – الغير إسلامية

### الفصل الأول

### الدور المملوكي وتصفية الوجود الصليبي للمغول: إرساء أركان مركزية الدور المملوكي في التفاعلات الإسلامية - الغير إسلامية

#### مقدمة:

كان الغزو المغولي لحاضرة الخلافة الإسلامية في بغداد وستقوطها ٥٦٦هـ نقطة تحول هامة في توزيع القوى الإسلامية في نظام التفاعلات الدولية ٠ ولقد جرت عملية التحول خلال العقود الأخيرة من القرن ٧ هـ حتى اتضحت ملامح نظام جديد للفواعل الإسلامية • ففي الوقت الذي بدأ فيه ظهور وتدعيم قوة وسلطة الماليك في مصر والشام من خلال تصديهم للغزو المغولي ودأبهم على تصفية الامارات الصليبية في الشام ، كانت السمة العامة لهذه المرحلة ، أي معظم النصف الثاني من القرن السابع الهجري (١٣م) ، هي التفتيت والتجزئة التي غلبت على حالة الأنساق الفرعية الإسلامية : ففي أسيا الصغرى كانت الامارات التركية المتعددة وريثة الدولة السلجوقية • وفي الاندلس وبعد انتهاء عصر كفاح المرابطين ثم المحدين بدأ تدهور بولة الموحدين وتزايد الهجمات الأفرنجية على بولة الانداس -كما حدث انقسام امبراطورية جنكيز خان وهولاكو إلى أربعة دول أو أسر (في شرق آسيا ، وفي وسط أسيا ، وفي فارس الايلخانية ، وفي الغرب القبيلة الذهبية) ودخلت منهم الأسرتان الثالثة والرابعة في الإسلام • ولكن ومع قرب نهاية هذا القرن، وبعد أن كان الإسلام عند منتصفه بين فكي رحى الصليبين والمغول أخذت تتضبح ملامح نظام جديد للعلاقات . فمع اتمام تصفية الامارات الصليبية في الشام بسقوط عكا ٦٨٨ هـ -١٢٩١ بدأ دخول دولة المغول في فارس (الايلخانية) إلى الإسمالم والذي كانت قد سبقتها اليه القبيلة الذهبية، ولقد لعبت الدولتان دورا ملحوظا في التفاعلات الدولية بعد ذلك . كذلك بدأ ظهور العثمانيين مع تحرك أبو عثمان نحو الأناضول ، ومن ناحية أخرى سقطت دولة الموحدين (٦٦٨هـ) وبدأ دور غرناطة في التفاعلات الإسلامية -الافرنجية ، ومن بين جميع هذه الملامح كان الدور المركزي والأساسي في التفاعلات الدولية في هذه المرحلة هو دور المماليك في مواجهة المغول والصليبين ولقد أفرز هذا الدور نمطأ متميزاً من العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ٠

ومن ثم ينصب هذا الفصل على دراسة أبعاد هذه التفاعلات التي أرست محورية الدور الملوكي في التفاعلات الإسلامية طيلة القرنين الثامن والتاسع الهجري .

ونقطة البداية فى هذه الدراسة هى تصديد أهم العوامل المؤثرة على بداية هذه المرحلة وهى العامل المغولى حتى يمكن الانتقال بعد ذلك إلى تحليل معضلة العلاقات المملوكية الصليبية المغولية التى أفرزت أنماط من التفاعلات بين مركز القوة الإسلامية ومصدرى الخطر على الإسلام فى هذه المرحلة التحويلية .

# البحث الأول : الطرف المغولي : مصادر التهديد والفرص وآثارها على الدول الإسلامية :

قبل سقوط بغداد بنحو ٥٠عاما بدأ المغول تحركهم من شرق آسيا ومنذ هذا التحرك وبعد هذا السقوط أضحى العامل المغولي من أهم المؤثرات الخارجية على مصيرالعالم الإسلامي لفترة ممتدة حتى بعد دخول المغول الإسلام ٠ فإذا كانت الهجمة المغولية الوثنية (في بدايتها) قد مثلت أول تهديد على قلب العامل الإسلامي بعد أن أدمجت آسيا الصغرى وفارس وروسيا وأوروبا الشرقية والاناضول والعراق في امبراطورية وثنية (١) ، إلا أن التطور في طبيعة المهاجمين (الدخول في الاسلام) والنتائج المترتبة على هجمتهم ومابعدها ، وخاصة من حيث تفاعلاتهم قبل وبعد اسلامهم مع المماليك ومع أطراف مسيحية وتكوين عدة دول ، قد أثرت على أوضاع اقليمية ومحلية عديدة وعلى الروابط بين أنساق فرعية اسلامية مختلفة وعلى العلاقات بينها وبين أطراف مسيحية هذا ويرتبط فهم تأثير هذا العامل بفهم طبيعة هذا العامل في حد ذاته وهذا الفهم ضروى لأنه يمكننا كما يقول البعض (١)من ازالة كثير من الغموض والنقص بل والقصور والتجاهل الذي أحاط بالتأثير المغولي والذي تقلص إلى مجرد الحديث عن الأثر المدمر في أبعاد تأثيرات متعددة المستويات ومتعاقبة المراحل ٠ فما هي طبيعة هذا العامل وكيف مارس تأثيره وماطبيعة هذا التأثير وخاصة من حيث مدلولاته بالنسبة العلاقات الدولية الإسلامية؟

#### المطلب الأول : طبيعة ومكونات الطرف المغولي :

ليس القصد من هذه الجزئية التأريخ لتطور التحرك المغولي من أقصى شرق آسيا مع جنكيز خان قبل و عاما من الهجوم على بغداد ولكن التوقف عند صورته منذ هذا الهجوم على بغداد . فبعد ١٢٦٠م وبعد عين جالوت حدثت خلافات عميقة خطرة على وحدة الامبراطورية المغولية التي تكونت على يد جنكيزخان وأبنائه ومن ثم توزعت هذه الامبراطورية إلى أربعة أجزاء :مغول ايران (الايلخانيون) ، مغول القبيلة الذهبية في

۱) برنارد لویس :مرجع سایق ۰ س ۲۳۸ .

٢) محمود شاكر :التاريخ الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٧هـ /١٩٨٧ م ، ج٤ ، ص ص١٣١ - ٢٤٠

الشمال والتى تركزت فى حرض الفواجا جنوب روسيا ، مغول آسيا الصغرى (مملكة جغطاى)، ثم أخيرا مغول الصين فى أقصى الشرق ، ويهمنا بصفة خاصة أمر الثلاثة الأوائل حيث لعب كل منهم دوره فى العلاقات المملوكية – المغولية ، أو المملوكية الصليبية فى الشام أو المملوكية الافرنجية ، ولقد تباين تأثير كل من هذه الأطراف المغولية الثلاثة على هذه العلاقات نظرا لاختلاف درجة وتوقيت انتشار الإسلام بينها ونظرا لطبيعة العلائق فيما بينهم ،

ويكفى هنا دون الدخول في تفاصيل تطور انتشار الإسلام بين هذه الأجنحة الثلاثة أو تطور العلائق بينها (٢) التذكرة بالأمور التالية :

- ١ مع بداية القرن٤ / م وبالتحديد منذ العقد الأخير للقرن ١٣م كانت الايلخانية والقبيلة الذهبية قد تحولت إلى الإسلام وكانت الثانية أسبق من الأولى في التحول وخاصة تحت تأثير حاكمهم الشهير بركة خان (١٢٥٦م -١٢٦٧م /١٥٦هـ ٥٦٨هـ) وتلاهما مغول آسيا الصغرى في الدخول إلى الإسلام ٠
- ٧ لعبت القبيلة الذهبية دورا مزدوج الأبعاد في العلاقات الدولية الإسلامية في هذه المرحلة ، فهي التي فتحت أراضي روسيا (١٣٣هـ ١٣٥ هـ) أي خلال العقدين الثالث والرابع من القرن ١٣٦ م ، ومن ثم كان لها تأثيرها على جذور تفاعل روسيا الحديثة بعد نشأتها مع الإسلام، فمع دخول القبيلة الذهبية إلى الإسلام في أواخر القرن ١٣م تكونت كدولة اسلامية تضم عدة امارات وتسيطر على الامارات المسيحية الروسية وعلى أوروبا الشرقية (من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ومن شبه جزيرة القرم وعلى طول حرض الفولجا وحتى وصلت إلى حدود مملكة النمسا وهددت مملكة ألمانيا) ولقد أضحت هذه المناطق بعد ضعف وتفرق القبيلة الذهبية عواصم لخانات مسلمة مستقلة والتي دخلت بعضها في مجال التنافسات العثمانية الروسية منذ القرن السابع عشر (كما سنري).

ومن ناحية أخرى ساعدت القبيلة الذهبية المماليك في صدامهم الصريح مع الايلخانين نظرا للعداء بين بركة خان زعيم القبيلة الذهبية وهولاكو ثم أباقة خان

٣) أنظر التفاصيل في :

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجع سابق ، من من ۱۲۵ – ۱۷۷ ،

<sup>-</sup> د ، رجب محمد عبد العليم : انتشار الإسلام بين المغول ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٦ .

<sup>-</sup> برتوك شبوك : العالم الإسلامي في العصر المغولي • ترجمة خاك أسعد عيسى ، مراجعة وتقديم د • سمهيل زكار ، دار حسان • دمشق ، ١٠٤٧ - ١٩٨٧ ، ص ص ١٩ - ١٠٤٠ •

<sup>-</sup> توساس ارتوك : الدعوة إلى الإسلام • ترجعة د • حسن ابراهيم حسن ، د • عبد المجيد عابدين ، اسماعيل النحراوي ، النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٠ عن ص ٢٤٨ - ٢٧٥٠

<sup>-</sup> M. G. Hogdson: op. cit., pp 410 - 417.

زعيم مغول فارس كما ساعد بركة خان بيبرس في حربه مع الامارات الصليبية في الشام وكان يعادي القوى والمالك الافرنجية •

- ٣ مثلت الدولة الايلخانية أى مغول فارس (والتي أسقطت الخلافة في بغداد) العدو الرئيسي المماليك ، واستمر الصدام بينهم وتكرر حتى بعد اسلامهم وإن لم يصل إلى معارك حاسمة ومصيرية مثل عين جالوت ، كذلك تعاون مغول فارس مع الصليبين ومع الممالك الافرنجية ضد المماليك ولقد انهارت دولتهم بعد أكثر من ثلاثة أرباع قرن من نشأتها .
- أما المملكة المغولية الثالثة في آسيا الصغرى فكانت الأقل في التأثير المباشرعلى العلاقات الدولية العالم الإسلامي إلا فيما يتعلق بحدث جلل وهام وهي أنها كانت موطن تيمور لنك المغولي المسلم الذي أعاد توحيد المملكة بعد تفككها ثم اجتاح العالم الإسلامي مرة أخرى بعد مايزيد عن المائة وخمسين عام من بداية زحف جنكيز خان وأبنائه وبقدر ماكان الزحفة المغولية الأولى آثارها العميقة المباشرة وطويلة الأجل ، كما سنرى لاحقا ، بقدر ماكان أيضا الزحفة المغولية الأسلامية أيضا آثارها العنيفة على توازن القوى الإسلامية وعلى العلاقات الإسلامية المسيحية .

خلاصة القول إن القوى المغولية الثلاث كانت أعداء تتنازع على حدود الأقاليم بينهم (بين مغول فارس وبين مغول آسيا الصدفرى، وبين مغول فارس وبين مغول القبيلة الذهبية) كما تبنت سياسات خارجية متنافسة الامر الذى أثر على أنماط تفاعلاتهم مع الماليك والقوى المسيحية – كما سنرى .

المطلب الثاني : الآثار الطويلة المدى للهجمة المغولية :

تنقسم هذه الآثار إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى هي الآثار على أسس التوازن العام بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي في حين أن المجموعة الثانية تتصل بالآثار على توازن القرى الإسلامية ذاتها ومن هنا يتضبح مغزى تأثير الطرف المغولي على العلاقات الإسلامية – المسيحية العاجلة (أي خلال النصف الثاني من القرن ٧ هـ) والآجلة أي خلال القرون الثلاثة التالية .

ويبرز التصدى المجموعة الأولى من الآثار اختلاف التحليلات والتقويمات حول أثر هذه الهجمة المغولية على وزن الحضارة الإسلامية بالمقارنة بوزن الحضارة الغربية التى اينعت بعد ذلك ، فبالرغم من أن معظم التحليلات الغربية التى تصدت ادراسة هذه الآثار قد أجمعت على الوقع الشديد لأثر هذه الهجمة على مستقبل وتكوين المنطقة إلا أنها اختلفت حول تكييف درجة سلبية أوايجابية هذا الأثر بالنسبة القدرات الإسلامية في مواجهة الغرب المسيحى في القرون التالية على الهجمة .

ويمكن أن نميز بين اتجاهين أساسيين :اتجاه لايرى أثر المغول إلا أثرا مدمرا لقوة دفع الحضارة الإسلامية حيث أنهى الحضارة الإسلامية العظمى القرون الأولى ، أما الاتجاه الآخر فهو يعترف بأرجه عديدة فى هذا التأثير ولقد قال بالاتجاه الأولى ، الذى يبالغ فى تقدير أضرار المغول – مستشرقون أوروبيون ولقد نقل عنهم عدد من المؤرخين الاعتذار يين من دول الشرق الاوسط وذلك لتفسير عصرهم الذهبى بالمقارنة بتخلفهم الحالى أن ومن نماذج مقولات هذا الاتجاه مايلى :من ناحية أن المغول وأن لم يعتنقوا الديانة المسيحية الا أنهم ساعدوا الغرب المسيحى ولو بطريقة غير مباشرة لأن غزوهم العالم الإسلامي لم يجعل حضارة الشرق تضيء العالم كما كان وضعها من قبل (٥) ومن ناحية اخرى أن الإسلام لم ينهض أبدا من هذه المأساة التي دمرت كل مابناه المسلمين في وسط وغرب أسيا خلال ستة قرون ومن ثم فأن غزر المغول هو المسئول عن التدهور النسبي للحضارة الإسلامية بالمقارنة بحضارة أوروبا المسيحية وذلك بسبب النهيار الرخاء الاقتصادي وبسبب الجمود وشلل الجهد الفكري حيث أن الجهود الفكرية المسلمين بعده قد تركزت على اعادة الاستكشاف والحفاظ على ماتبقي ومن ثم تقيد الابداء (٢).

وإذا كانت بعض الدراسات الحديثة النقدية التراكمية لتطور اتجاهات البحث والتفكير الغربى حول التدهور الإسلامي قد بينت أن أحد اتجاهات تفسير هذا التدهور الذي ظهر خلال القرن ٢٠م تركز على أثر المغول ، الا ان تعدد وتنوع اسس الاتجاهات المعروضة في هذه الدراسة لتبين أن أثر المغول ليس العامل الوحيد الحاسم المجمع عليه (٧) . هذا ويجدر الاشارة إلى انه اذا كان الاتجاه الذي يبالغ في الاضرار السلبية قد سيطر لفترة الا أن تحليل المستشرق الروسي ف. بارتولد في كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية الذي نُشر ١٩٩٧م (٨) كان البداية لظهور وتطور أسانيد الاتجاه الثاني – فيرى بارتولد أنه ولعديد من الاعتبارات من الخطأ القول بأن "الفتح المغولي" البلاد الإسلامية كان أهم أسباب تدهورها أو أن نتائجه كانت شديدة السوء ومن أهم المدن وترقية الصناعة والتجارة وإنشاء مدن جديدة وجمعها تحت سلطان أسرة واحدة المدن وترقية الصناعة والتجارة وإنشاء مدن جديدة وجمعها تحت سلطان أسرة واحدة

<sup>-</sup> Bernard Lewis: Islam in History. Alcove Press., London. PP 179-180.

<sup>-</sup> Landan Rom: Islam and the Arabs. George Allen, London. 1958. pp 88 - 89.

<sup>-</sup> Edward Mortimer: op. cit. P 82.

<sup>-</sup> J.Saunders: The Proplem of Islamic Decadence. Journal of World History. Vo 7. N 3.-v 1963. p 701 - 718.

٨) ف ، بارتوك :تاريخ الحضيارة الإسلامية ، ترجمة حمزة طاهر ، دار المعارف ، القاهرة ، ج ٢ ، ١٩٥٢ ، من من ٨
 ٩٢ – ٩٠ .

مما ساعد على ازدهار التجارة بين الصين والشرق الأدنى كما انتفع تجار أوروبا يطرق التجارة هذه ·

وفي هذا السياق ، فان البعض (٩) يورد ضرورات أخرى لعدم المبالغة في الأضرار التي لحقت بالعالم الإسلامي من جراء الغزو المغولي ومن هذه المبررات أن سقوط الخلافة العباسية لم يكن إلا تحصيل حاصل وذلك لأن التدهور كان قد أصابها قبل فترة كافية من الهجمة المغولية ، كذلك اعتنق المغول الإسلام مما أدى إلى اتساع رقعة الأراضي الإسلامية ومن ثم أضحى المغول باعتبارهم ثاني أضخم هجرة بعد الأتراك عنصر تقوية وليس عنصر اضعاف للقوة السياسية والعسكرية للاسلام ، ومن أهم الأسانيد التي تسوقها هذه الأراء للدلالة على صحة مبراراتها مقولة المؤرخ بن خلدون بأن دور الأتراك في الإسلام كان برهانا على عناية الله بالمسلمين في وقت ضعفت فيه الخلافة وعجزت عن رد هجمات الاعداء .

أما المجموعة الثانية من الآثار فهي المتصلة بتوازن القوى الإسلامية أي اعادة تشكيل وتوزيع القوة بين الدول الإسلامية ، فبعد عملية الصدام متعددة الأبعاد السابق توضيحها استقرت الحدود الفاصلة بين مغول ايران وبين المماليك وأضحت منطقة العراق منطقة عازلة أصابها الدمار وظلت آسيا الصغرى منطقة نفوذ مغولي وأضحت ايران ومايتبعها تؤلف نطاقا متميزا عن الدولة الملوكية في مصدر والشام ، وبذا تم استقطاب العالم الإسلامي في المشرق حول مصر وسوريا في ظل المماليك الذين هيمنوا أيضا على الحجاز، وحول المفول في ايران وغرب الأناضول وشرق أوروبا ووسط آسيا (١٠٠) بعبارة أخرى فانه في حين أضحى المماليك يمثلون القوة العسكرية الإسلامية الأساسية في هذه الفترة والعدو الأساسي لايلخانات فارس فقد العراق مركزه السابق في قيادة الإسلام عسكريا واقتصاديا وهو المركز الذي انتقل للقاهرة ثم استانبول بعد ذلك (١١) فلقد ترتب على الغزو المغولي انقطاع وادى الفرات عن خطوط المواصدلات عبر الاراضى المتوسطية وذلك بسبب النزاع المملوكي المغولي فلم تعد أراضى هذا الوادى تمثل ممرا للتجارة بين الشرق والغرب حيث تحولت هذه التجارة إلى طريقين آخرين: الطريق الشمإلي عبر الاناضول وفارس، والجنوبي عبر مصر والبحر الاحمر ، الأول سيطر عليه المغول والثاني سيطر عليه المماليك وبذا وقع العراق ولدة قرون فريسة الاهمال والجمود بعد أن كان مركز وحاضرة الخلافة

<sup>-</sup> Bernard Lewis: op . cit. pp 181 - 184.

۰ ) - برنارد اریس: مرجع سایق ، من من ۲۸۳ – ۲۸۶ ،

١٠) كلود كاهان : تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى بداية الامبراطورية العثمانية ، دار الحقيقة ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٢ ، ص ٢٦٣ .

<sup>-</sup> B.Lewis: op. cit. PP 183 - 184

العباسية فهو لم يعد الا مجرد تابع في فارس الجديدة تحت نفوذ المغول في نفس الوقت الذي أخذت تتبع بويلات تركمانية في الأناضول كانت تحت الهيمنة المغولية حتى بداية ظهور العثمانيين (١٢).

بعبارة أخرى فان هذه الآثار تقترن بقوة بالاتجاه الذى يرى (١٣) أن الآثار المباشرة للغزو المغولى على العالم العربي قد تركزت في العراق الذى فقد دوره المركزي ولم يعد الا تابع للدولة الايلخانية التي كان مركزها فارس في حين أن الدمار الذي أحاط بالأراضي المغزوة كان مبالغا فيه وانتهى بعد عمليات الغزو حيث بدأت فترة جديدة من التطور الاقتصادي والثقافي .

# المبحث الثانى : معضلة العلاقات المملوكية المغولية - المسيحية : أنماط التفاعلات بين مركز القوة الإسلامية ومصدرى التحدى للإسلام :

استطاع قطر ثم بيبرس ثم قلاوون توظيف سلسلة من التحالفات والمعاهدات مع مصدرى التحدى :المغول والقوى المسيحية وفي مواجهتهما في نفس الوقت وذلك من أجل تحبيم الأثر السلبي للاول (مغول فارس) ومن أجل تصفية بقايا الوجود الصليبي، فالعقود الأخيرة للقرن (٧هـ – ١٢م) والتي تداخلت فيها بقوة الحروب المملوكية – المغولية ، والمملوكية – الصليبية تعد من أخصب الفترات التي تبين لنا أبعاد السياق الزمني والمكاني للتفاعلات التي قام بها طرف اسلامي سواء مع أطراف اسلامية (مغول القبيلة الذهبية) أو أطراف غير اسلامية (الدولة البيزنطية وبعض ممالك الفرنجة) في مواجهة طرف وثني (مغول فارس) أو مسيحي (صليبو امارات الشام) وذلك من أجل صالح الأمة الإسلامية وخدمة لأصل الجهاد وليس التراجع عنه ولو اقتضى الأمر التحالف مع طرف غير مسلم ( ولكن أساسا في مواجهة طرف آخر غير مسلم ) . اذن كيف تبلورت هذه الانماط وماهي العوامل التي ساعدت على نجاحها في تحقيق أهداف الماليك ؟ .

#### المطلب الأول : أنماط التفاعلات المملوكية - المغولية - المسيحية

يمكن أن نميز بين نمطين أساسيين من هذه التفاعلات :

-11

الأول : يظهر فيه تحالف مملوكى - مغولى مسلم فى مواجهة تحالف مغولى وثنى صليبى ، أما النمط الثاني فيظهر فيه تعاون أو تحالف مملوكى - مسيحى بيزنطى أو

<sup>-</sup> Goel Carmichael: The Shaping of the Arabs. George Allan and Unwin Ltd. - \rangle London. 1967. p 246.

<sup>-</sup> B. Lewis: Arabs in History. p 154 - 155.

افرنجى فى مواجهة نفس التحالف المغولى الصليبى • وهما نمطان متداخلان ومتزامنان ظهرا فى ثلاث مراحل متتالية قبل الهجوم على حاضرة الخلافة العباسية فى بغداد وفى نفس الوقت الذى كان يجرى فيه تدعيم السلطة المملوكية فى مصر (١٤٨هـ – ١٥٩هـ) وخلال مرحلة المواجهة الحاسمة بين المغول والمماليك والتى توجتها عين جالوت ، ثم بعد ارساء وتدعيم أركان السلطة المملوكية • هذا ويعكس هذان النمطان ثلاث مجموعات متداخلة من التفاعلات عبر هذه المراحل من ناحية :نجد التحالف المعلوكى – المسيحى ، ومن ناحية اخرى نجد التحالف المعلوكى – المسيحى ، ومن ناحية التحالف المعلوك .

#### أولاً: عن التحالف المغولي الوثني ـ المسيحي ضد المماليك(١٤٠):

فلقد تحالف مغول فارس (الايلخانيون) مع عدة أطراف مسيحية وقد كان لكل من الجانبين دوافعه ومصالحه التي يخدمها هذا التحالف في مواجهة المماليك والمسلمين بصفة خاصة والأطراف المسيحية هي مملكتا أرمينيا والكرج المسيحيتان والامارات الصليبية بالشام وبعض الممالك الأوروبية وخاصة مملكة فرنسا والبابوية وبعبارة أخرى تحالف هولاكو وابنه ابقا من بعده (١٢٦٥م - ١٢٧٨م) مع مسيحيي الشرق والغرب على حد سواء في مواجهة المماليك و فمن ناحية لقد كان ملك ارمينيا المسيحي هو الذي أقنع المغول بارسال الحملة التي دمرت بغداد بقيادة هولاكو (٢٥٦م اتجهت نحو الشام ومصر حيث ظلت تصطدم مع المماليك طوال فترة هولاكو (٢٥٦م اتجهت نحو الشام ومصر حيث ظلت تصطدم مع المماليك طوال فترة هولاكو (٢٥٦م الصليبية في حملة هولاكو في بغداد والشام ، وبارك البطريرك الأرمني الحملة المغولية المعاليبية في حملة هولاكو في بغداد والشام ، وبارك البطريرك الأرمني الحملة المغولية على استعداد لأن يغض الطرف عن جرائم المغول ضد أبناء دينهم في روسيا طالما أن التعاون معهم سيؤدي إلى تدمير مابقي من قوة الإسلام ، ومن ناحية أخرى جرت التعاون معهم سيؤدي إلى تدمير مابقي من قوة الإسلام ، ومن ناحية أخرى جرت الاتصالات بين المغول وبين ملك فرنسا لويس التاسع لتحقيق مصالحهم المشتركة في

١٤) انظر :برتواد شبواد :مرجع سابق ، ص ص ٢١ - ٦١ ، ١٧ ، ١٧ .

<sup>-</sup> ترماس ارتواد نمرجع سابق ، من من ۲۵۲ ، ۱۵۹ - ۱۹۳ .

<sup>-</sup> د • نظير حسان سعداري : العرب والسلام زمن العنوان المناييي ، النهضية المبرية ، القاهرة ١٩٦١ ، من من

<sup>-</sup> د، سعيد عبد الفتاح عاشور المصرفي عهد برئة المماليك البحرية ، النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ ، هم مص ٢٣-٢٣ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٥٤ - ٩٥ - د، رجب محمد عبد العليم المرجع سابق ، ص ٢٤٢،

<sup>-</sup> د ، محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاون في مصر ، دار الفكر العربي ، القافرة ١٩٤٧ ، س من ١٩٣ - ٢٠٠

<sup>-</sup> عماد الدين أبو القداء اسماعيل ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، د - ت - ج ١٣ ، ص ٢٨ .

مواجهة المسلمين منذ عهد الأيوبيين ومنذ ماقبل سقوط بغداد بنحو عقد من الزمان تقريبا ولقد تجددت واستمرت هذه الاتصالات بعد فشل حملته على مصر في نفس الوقت الذي ظهر خلاله اتجاه خان المغول الأعظم في الصين لتوجيه جيوشه نحو غرب أسيا الإسلامية . وإذا كان مسيحيو الغرب قد نظروا إلى المغول كمادة خام يمكن تحويلها إلى الديانة المسيحية بسهولة وكسبهم إلى جانب المعسكر الصليبي لكسر شوكة الإسلام إلا أن التعاون معهم كإن سبيلا أيضا لحماية الاماراتين الصليبيتين الباقيتين في الشام وهما طراباس وعكا وذلك حتى يمكن احتواء الهلال الخصيب من الشرق المغرب . فاقد كانتا تعتمدان اعتمادا كليا على تأييد البابا وفرنسا . ولهذا فلقد أصبح الصليبيون في الشام ومن ورائهم حماتهم الفرنسيون الأصدقاء الطبيعين للايلخانيين لأنهم يتحدوا في عدائهم لمسر وازداد احتياجهم لهذه الصداقة بعد ان اتجه بيبرس عقب فترة هدنة مع الصليبيين ( ١٢٤٨م -١٢٦٠م ) لمحاربتهم واخراجهم بعد أن تمكن من تحجيم التهديد المغولي ، ولقد استمر التعاون المسيحي - المغولي بعد هولاكو مع ابنه ابغا (١٢٦٥م -١٢٨١م ، ١٦٤هـ -١٨١هـ ) الذي استسمر في مراسلة ملوك وأمراء أوروبا (ملك فرنسا - ملك صقلية -ملك أرجون ) . واقد شارك الفرنج والكرج والأرمن في المعارك التي تجددت بين بيبرس وبين أبقا في الشام طوال فترة حكم الأخير هذا ولقد كان اعتلاء غازان للعرش ١٢٩٥م ، بعد سقوط عكا التي كانت نقطة النهاية في تصفية الوجود الصليبي في الشام ، نقطة فاصلة في تاريخ مغول ايران وفي علاقاتهم مع الدول الأوروبية ومع المماليك على حد سواء . فلقد تأثرت العلاقات مع أوروبا بشكل تدريجي بعد تحول غازان إلى الدين الإسلامي وبعد أن تعاقب بعده سلاطين من المغول المسلمين ومن ثم اتضح جليا أن باباوات وملوك فرنسا قد بالفوا في تصور امكانية تحول المفول إلى المسيحية ثم بدأت العلاقات الملوكية المغولية مع نهاية القرن تدخل مرحلة الهدوء النسبي ( كما سنرى في الفصل التالي).

ثانياً: وعن التحالف المملوكي - المغولي المسلم: (١٥٠)

فإذا كان مغول ايران قد ادركوا ان أمنهم يتحقق مع المسيحيين ضد المماليك فان مغول القبيلة الذهبية رأوا أن أمنهم يكمن في التحالف مع مصر ، ولقد كان ركن أساسي من أركان السياسة الملوكية هو التحالف مع هذه القبيلة لموازنة تحالف

۱۵) معنود شاکر : مرجع سایق ، من من ۶۷ – ۲۵ ، ۱۵۷ – ۱۵۷ ، ۱۵۷ – ۱۵۱ ،

<sup>-</sup> برتزاد شیواد: مرجع سابق ، ص ص ۹۶ - ۹۷

<sup>-</sup> د. فايد حامد عاشور: العلاقات السياسية بين المغول والمماليك في الدولة المعلوكية الأولى ، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٤ - من ٧٥ - ٨٤ - د، رجب محمد عبد العليم: مرجع سابق ، من من ١٤١ - ١٧٠٠ - د، سعيد عبد الفتاح عاشور: مرجع سابق ، من ٤٢ -

الصليبيين مع مغول ايران • ويتبلور ذلك بوضوح في التحالف بين بركة خان وقطز وييبرس بين خلفاء بركة خان وبيبرس ثم قالاوون ، ولقد كان لكل من الطرفين نوافعهما ومصالحهما المشتركة فلقد كانت العلاقات السياسية الطيبة مع مصر نتيجة طبيعية للنزاع بين بركة خان وهولاكو، كما كانت تحقق مصالح اقتصادية وروابط ثقافية ودينية هامة للقبيلة الذهبية حيث لم تقف العلاقات بين الطرفين عند حد التنسيق والتعاون العسكرى في مواجهة مغول ايران والصليبيين بل شملت جوانب اخرى علمية وثقافية كان من شائها دعم وتعميق تحول المغول إلى الإسلام وهو الأمر الذي كان يهتم به بركة خان • ولقد ساند هذا التحالف الماليك في التصدي لمغول ايران باكثر من طريقة قبل وبعد عين جالوت كان من أهمها شن بركة خان هجمات في أوروبا الشرقية حتى ينشغل أهلها عن تدعيم اخوانهم من الصليبين في بلاد الشام والذين كانوا يحالفون المغول في ايران وكذلك شن بركة خان هجمات على مغول ايران حتى يشغلهم عن بلاد الشام ، ولقد كانت هذه الهجمات من أهم العوامل التي ساعدت الماليك في معركتهم الحاسمة في عين جالوت . كما أدى اهتمام بركة خان ببث الفرقة في دولة المغول الوثنية الثانية (في آسيا الوسطى) إلى شد انتباه هولاكو إلى الشرق واستنفاذ طاقة كبيرة منه في وقت حاسم من المواجهة مع المماليك . واقد ظل قائمًا هذا التنسيق والتعاون بين القوتين الاسلاميتين في جهاد أعداء الإسلام وهو الجهاد الذي اعترف به قادتهم كدافع للتنسيق بينهم (١٦) حتى تغيرت في نهاية القرن الأوضياع التي أبرزت من قبل ضرورته وكذلك ظهرت أوضاع جديدة حالت دون استمراره بنفس القوة والحيوية منذ نهاية القرن ١٤م ، فمن ناحية تم تصفية الامارات الصليبية ، ومن ناحية أخرى تحول مغول ايران إلى الإسلام مع غازان وهو الأمر الذي كان نقطة تحول في علاقاتهم مع الماليك (كما سنرى) حيث أنه بعد ابقا ابن هولاكو أي منذ ١٢٨٢م تعددت الاتصالات الايجابية بين المماليك والدولة الايلخانية وتزايدت هذه الاتصالات وضعف الخالف كلما تزايد اقتراب مغول ايران من الإسلام • كما أن انصراف المماليك في العقدين الأخيرين من القرن ٧هـ إلى قتال الصليبيين قد خفف من حدة القتال مع الايلخانيين وسمح عند نهاية القرن بالبحث عن امكانات التصبالح بينهم وبين السلطان قالاوون (١٧) في حين استمر عداء وصدام غازان مع المماليك ولم يتحقق التصالح إلا عام ١٣٢٠م وهو الذي يعد نقطة التحول في

١٦) انظر على سبيل المثال نصوص بعض الرسائل المتبادلة بين السلطان الملوكي وبركة خان وبعض خلفائه والتي تبرز غاية المهاد المشترك بين الطرفين ، انظر :

<sup>-</sup> بدر الدين محمود المينى : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، تحقيق : محمد محمد امين ، الهيئة العامة الكتاب ، القاهرة ١٠٨٧ ، ج ١ ، حس حس ١٨ - ٢٦٠ - ٢٦٢ ، ج٢، حس مس ١٠٠ - ١٠٠ .

۱۷) أنظر نص بعض الرسائل التصالعية المتيادلة بين قلايين دبين خان مغول ايران ۲۸۱ هـ - ۲۰۷هـ في :القلقشندي ، مرجع سابق ، ص ص ۲۲۲ - ۲۲۷ - ۲۲۲ (الجزء السابع) .

العلاقات بين الطرفين (كما سنرى) . ومن ناحية ثالثة تغيرت صورة التحديات التى تواجهها القبيلة الذهبية منذ بداية نمو امارة عثمان( مع بداية القرن ٨ هـ - ١٤م) والتى أضحت تهدد هذه القبيلة ومغول ايران على حد سواء .

#### ثالثاً: التحالف المملوكي مع أطراف مسيحية(١٨)

اتسمت سياسة المماليك في بداية دولتهم (١٢٤٨م - ١٢٥٩م، ١٤٨هـ - ١٥٥هـ) بالطابع السلمى تجاه الصليبيين في الشام وذلك لانصرافهم لمعالجة عدم استقرار الأوضياع الداخلية (النزاع فيما بينهم) ومنازعات الامراء الايوبيين في الشام واقتراب خطر المغول والذي تزايد مع سقوط بغداد، وبالرغم من أنه بدا يظهر بوادر المصلحة المشتركة والتعاون بين الصليبيين ومغول ايران -كما بينا - إلا أنه كان لزاما على المماليك التركيز على الخطر الأكبر أولا -أي المغول- ولكن لم تكن المهادنة والمصالحة لتكفى المماليك عند ادارة صراعهم مع الصليبيين نظرا لتداخله مع الصراع المغولي وخاصة بعد ١٢٦٠م - ١٥٨ هـ .

ولذا كان طبيعيا أن يحالف المماليك أعداء الصليبين مثلما حالفوا أعداء مغول فارس ، ومن هنا بدأ بيبرس يسعى للتقارب مع الامبراطورية البيزنطية وهى العدو التقليدى للصليبيين فى الشام منذ قيام الحروب الصليبية فى نهاية القرن ١١هـ . كذلك استمر هذا التقارب بعد عهد بيبرس أيضا وذلك فى نفس الوقت الذى لم تتغير فيه سياسة الدولة البيزنطية تجاه المماليك (وحتى بدأت أوضاع جديدة مع ظهور الأتراك العتمانيين) ، كذلك تحالف بيبرس ومن بعده مع ممالك متوسطية أى صقلية ونابولى والبندقية التى تسعى وراء مصالحها التجارية ، وكان هدف المماليك من هذه العلاقات هو قطع الدعم عن الصليبيين وعدم مساندتهم فى وقت كان مازال خطر التتار قائما وفى وقت قرر فيه بيبرس العمل ضد الصليبيين والتتار فى وقت واحد نظرا للتعاون بينهم ، والجدير بالذكر أنه توافر لدى هذه الأطراف الأوروبية دوافعها أيضا للدخول فى هذه التحالفات التى كانت تحقق مصالحها (كما سنرى فى المطلب أيضا للدخول فى هذه التحالفات التى كانت تحقق مصالحها (كما سنرى فى المطلب

۱۸) د سعید عبد الفتاح عاشور : مرجع سابق ، من من ۲۳ - ۳۲ ، ۵۷ ، ۱۲ ،

<sup>-</sup> العصير الماليكي في مصير والشام ، دار النهضة العربية ، ط٢ ، القاهرة ١٩٧٦، ص ص ٢٧١ - ٢٧٨٠

<sup>-</sup> برتواد شبوك :مرجع سابق ، ص ص ٢٢ - ٦٢ ، ٢١ - ٩٧ .

<sup>-</sup> محمود شاكل: مرجع سابق ، من من ٤٧ - ٥٠ ،

<sup>-</sup> د - نظیر حسان سعداوی نمرجع سابق ، ص ص ۱٤٥ - ١٥٢ -

وحول نصوص بعض الاتفاقات الملوكية - المسيحية (ارمينيا ، جنوة ، ارجون ، البيزنطية) على التوالى :

<sup>-</sup> انظر : محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والادارية للعصد الملوكي ، (١٥٦ هـ - ٩٢٢ هـ ). مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٢ م ، من من ٤٧٠ ، ٨٥٠ ، ٥٨٤ ، ٨٩٤ .

ولقد اقتصرت جهود بيبرس حتى ١٢٦٢م على مجرد الهجمات والمناوشات المتقطعة ثم انتقل إلى الحملات الكبرى المنظمة التي كان يفصل بينها صلح أو هدنة سرعان ماكانت تنتهى بعمل عسكرى جديد . هذا ولقد امتدت واستمرت عملية التصفية في عهد قلاوين وابنه الأشرف حيث تم تصفية أخر المعاقل الصليبية في عكا وصيدا وصور ١٩٦ه - ١٢٩٢م (١١٠). هذا ولقد حققت التحالفات المملوكية الأوروبية ضد الصليبين أهدافها من حيث احكام الحصار حواهم ، كما أثرت على علائق مغول فارس بهذه الدول الاوروبية، فكيف ؟ ولماذا ؟ وما مداولاها؟

المطلب الثاني: أسباب نجاح التحالفات المملوكية ومدلولاتها :

قد ساعد على نجاح هذه الأنماط من التحالفات الملوكية في تحقيق أهدافها طبيعة العلاقة بين الأطراف المغولية ، وطبيعة العلاقة بين الصليبيين والمغول ، وطبيعة العلاقة بين الصليبيين وبين الممالك الأوروبية هذا فضلا بالطبع عن القدرة الذاتية المماليك بعد تركيز السلطة في أيديهم مع القضاء على منازعة الامراء الأيوبيين في الشام ومع التغلب على ارهاصات اتصالات الأيوبيين بالتتار ومع احتواء منازعات المماليك فيما بينهم (٢٠) ، وبعد عملية بناء الدولة التي قام بها بيبرس واستكملها قلاون ، ولقد سبق الاشارة في المبحث السابق إلى وضع العلاقة بين الأجنحة المغولية، أما عن طبيعة العلاقة بين أوروبا والمغول (٢١) فهي تجيب عن التساؤل التالي : لماذا فشل التحالف بين الطرفين ؟ هل أضاعت أوروبا فرصة ملائمة القضاء على الإسلام بفشلها في التحالف ايجابيا مع مغول فارس (وهو السؤال الذي سيبرز مرة أخرى مع تيمور لنك) فاقد كان

١٩) حول مزيد من التفاصيل عن الجهود العسكرية والدبلوماسية (الهدنات) في مواجهة الامارات الصليبية في الشام وحتى تصفيتها ، راجع المصادر الثانوية التالية التي تعتمد وخاصة المرجعين الاخيرين على المصادر الأولية التاريخية حول هذه الفترة :المقريزي ، ابن تغرى بردى ، ابو القداء، ابن اياس .

<sup>-</sup> د، وفاء محمد على تجهود المماليك الحربية شدد الصليبية والمغول ، القاهرة ، ط١ ١٩٨٥٠ ، مس ص ١٩ - ٦٢ ،

<sup>-</sup> د · نعمان الطيب سليمان : جهود المماليك في تصنفية الوجود الصليبي والمغولي ، مطبعة الامانة، القاهرة ١٩٨٤ ، ص ص ١٤ - ٦٥ ،

<sup>-</sup> وليم صوير: تاريخ دولة المماليك في مصدر: ١٣٦ - ١٥١٧، ترجمة محمود عابدين وسليم حسن ، مطبعة المعارف بالفجالة ، مصر - ط١ ، ١٣٤٧هـ - ١٩٧٤ م .

<sup>-</sup> د احمد مغتار العبادى ، د - السيد عبد العزيز سالم :تاريخ البحرية الإسلامية فى مصدر والشام ، جامعة بيروت العربية ، ۱۹۷۲ ، حس ص ۲۹۵ - ۲۰۹ - د - سعيد عبد الفتاح عاشور :الايوبيون والماليك فى مصر والشام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص حس ۲۳۱ - ۲۲۲ ، ۲۵۲ - ۲۲۱ .

٢٠ حول نماذج من هذه النزاعات الايوبية - المعلوكية ، المعلوكية - المعلوكية خلال عملية مواجهة التيار ، انظر على سبيل المثال :

<sup>-</sup> ابن کلیر :مرجع سابق ، ج ۱۳ من ۲۱۸ ، من ۲۳۸ ، من من ۲۹۱ .

٢١) برتولد شبواد :مرجع سابق ، ص ص ١٤ - ٦٦ .

<sup>--</sup> توماس ارتواد :مرجع سابق ، من من ۲۵۳ ، ۲۲۹ .

الهدف من تحسين أوروبا العلاقات مع المغول هو تحويل تلك الكتلة الشرقية الوثنية إلى المسيحية كي تنحصر الأراضى المقدسة بين أوروبا وآسيا المسيحيتين حتى تطبقا على المسلمين كفكي كماشة ولكن انتهت هذه المحاولات وحكم عليها بالفشل مع تحول المغول في فارس إلى الإسلام في نهاية القرن ١٣م أو في ١٢٩٥م وهو تاريخ اعلان الإسلام دينا رسميا لمغول ايران أثر اعلان غازان حفيد هولاكو إسلامه .

ولقد فسرت التحليلات الغربية الاستشراقية هذا التحول باعتبارات المناخ السياسى • فبالرغم من اعتراف توماس ارنولد (٢٢) أن الاختلافات الدينية بين المسيحيين من اللاتين والاغريق والنسطوريين والأرمن قد أمتدت إلى وسط المغول إلى حد جعل الأمل صعبا في احراز نجاح أكبر في تحريلهم إلى المسيحية الا أنه يرى أن الكفاح الذي احتدم بين الديانات المتنافسة لجذب المغول قد حسمته الاعتبارات السياسية التي وجهت هذا الكفاح لمصلحة المسلمين حيث أن انتصارات بيبرس على الصليبيين وتحالفاته مع بركة خان والممالك الأوروبية قد دفعت ايلخانات فارس وجهة الإسلام ، والذي كان وراء انتهاء أمل المسيحية في نصر جديد يدعم صفوفها ، قد ارتبط بتحول مواقف المغول من التحالف مع الصليبيين بعد انتصارات المماليك على الطرفين حيث أن سقوط عكا ١٢٩١م كان نقطة تحول المغول الحوالاسلام ،

ولقد اكتملت فرص نجاح أهداف المماليك نظرا لطبيعة العلائق بين الأطراف المسيحية :الصليبية، البيزنطية ، اللاتينية ، أوالممالك الأفرنجية (٢٤) ، فلقد حدث نصر سياسى هام فى أوائل الستينيات من القرن ١٣م قدم فرصة هامة لبيبرس ، وهو أن السلطة البيزنطية عادت إلى القسطنطينية بعد قضاء أحد أباطرتها على النفوذ اللاتيني الذي قوض الحكم البيزنطي منذ الحملة الصليبية الرابعة . ولقد ساعد هذا التغيير بيبرس على تعبئة مساندة أحد الأعداء التقليديين للصليبيين واللاتين . وفضلا عن العداء التقليدي بين البيزنطيين والصليبيين في الشام او المسيحيين اللاتين في غرب أوروبا فان الصليبيين في الشام لم ينتبهوا إلى حقيقة الخطر المحدق بهم على يد

٢٢) المرجع السابق ، من من ٣٥٣ – ٢٦٩ -

J.Thayer Addisson : The Christian Approach to the Muslim . Colombia Univer--( $\tau r$  sity Press . New York . 1942 . pp 50 - 51.

٢٤) د • سعيد عبد الفتاح عاشور :مرجع سابق ، ص ٢٥٥ •

<sup>-</sup> ۰ د ، نظیر سعداری :مرجع سابق ، ص ۱٤٦ ،

<sup>-</sup> وايم موير : مرجع سابق ، المقدمة ·

<sup>-</sup> أنظر أيضًا لمزيد من التفصيل عن حالة العلاقات أو التوازنات الأوروبية \_ الأوروبية في هذه المرحلة في: هـ • أ • فيشر ، تاريخ أوروبا في العصر الحديث ، ١٧٨٩ - ١٩٥٠ ، تعريب أحمد نجيب هاشم و وديع الضبع ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ •

بيبرس حيث استمروا غارقين في منازعاتهم الداخلية ولقد دعم من التأثير السلبي لهذه المنازعات التي ميزت تاريخ النصف الأخير من القرن ١٣م من حياة هذه الامارات ، عدم وجود حاكم قوى يجمع صفوفهم ويوحد كلمتهم ويحقق وحدتهم ويتغلب على تضارب واستقلال مصالحهم ، ومن ناحية أخرى تمكن بيبرس وقلاون من تحقيق حياد ملوك أوروبا عند هجومه على الشام وذلك نظرا لتصدع وحدة الصف الاوروبي واشتعال نيران الحروب الأهلية في أوربا الأمر الذي صرفها عن ارسال نجدات إلى بقايا الصليبيين في الشام .

وإذا كان الانجاز المملوكي في التصدي للمغول وفي تصفية الوجود الصليبي في الشام من أهم أركان الاقرار الدولة الملوكية بدور مركزي في السياسات الإسلامية والدولية بصفة عامة ، وبالرغم من أن أحد أهم اسباب تحققه كان نجاح المماليك وببراعة في أدارة علاقاتهم مع الفواعل الدولية المحيطة ، الا أن تقويم بعض التحليلات الغربية لهذه الممارسات يفسح أمامنا المجال لمناقشة اشكالية هامة وهي مدى ابتعاد أوقرب هذه الممارسات ، التي احتوت جانباً كبيراً من الاتصالات السلمية التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع أطراف غير اسلامية عن مفهوم الجهاد ومقتضياته ، ولقد خلصت بعض هذه التيارات من التحليلات الغربية إلى نتيجة (٢٥) هامة عن هذه المرحلة ، أي النصف الثاني من القرن ٧هـ -١٣م ( والتي امتدت أيضا لتغطى المرحلة التالية كما سنرى) وهي أن تحليل مضمون وسبل عقد الاتفاقيات بين الماليك (في عهد بيبرس وقلاوون) وبين الامارات الصليبية : وأرمينيا الصغرى ، والامبراطورية البيزنطية ، والجمهوريات الايطالية ، وارجون وقشتالة ، انما يبين أنه مع بداية القرن ٨هـ - ١٤م، أضحت أفكار الجهاد تلعب دورا صغيرا في العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية وبين الدول المسيحيية حول حوض المتوسط لأن السلطنة المملوكية ، وهي أكبر قوة اسلامية في المنطقة ، قد اقامت اتفاقيات دبلوماسية وتجارية نشطة مع دول مسيحية متعددة ، وأن هذه الاجراءات والأهداف الدبلوماسية قد ورثتها وطورتها الدولة العثمانية والتي تعد بصورة أو باخرى وريثة السلطنة المملوكية ولمناقشة هذه النتيجة يمكن أن نسجل الأمرين التالين:

الأمر الأول : خاص بالاتفاقيات مع الامارات الصليبية فهى كانت من قبيل الهدنة والصلح ، وبالنظر إلى تسجيل المصادر الثانوية والأولية عن تاريخ هذه المرحلة لقيام بيبرس وقلاوون بخرق الهدنة ونقض الصلح ، يمكن القول إن هذه الممارسات لاتعكس الا تمسكا بروح الجهاد حيث كان بيبرس أو قلاوون ، كما يقول البعض (٢٦) يعاودون الهجوم عندما يُظهِر الصليبيون المكر والخديعة ، كذلك يساعد تحليل نصوص هذه الاتفاقات وملابسات عقدها ونقضها على توضيح أسباب هذا العقد وهذا النقص ،

<sup>-</sup> P. M. Holt: op. cit. p 160.

٢٦) د ٠ نعمان الطيب سليمان : مرجع سابق ، ص ص ٤٥ - ٥٥ .

ولعل من أهمها لدى المماليك هو الرغبة فى التقاط الأنفاس والاستعداد لضربة أكبر - حيث أن هذه الاتفاقات لم تكن متزامنة مع جميع الأطراف الصليبية أو كانت تهدف للتفرغ لاحدى مناوشات المغول التى لم تنقطع بعد عين جالوت .

الأمر الشاني : هو أن الاتفاقات مع الممالك الأوروبية وأن كمانت تحقق هدفا استراتيجيا - سبق توضيحه - وهو احكام الحصار حول المغول والامارات الصليبية حتى يمكن القضاء عليهم (الصليبيين) أوتحجيم خطرهم وابعاده (المغول) فهو هدف يكمن في صميم حماية الإسلام ومن ثم فان هذه الاتفاقات تخدم أهداف الجهاد والدفاع عن الإسلام بالأساليب التي تتفق ومقتضيات الفترة التي عقدت في ظلها . كما أنها تخدمها على نحو أخر وهي أنها - أي بعض أهم هذه الاتفاقات - كان سبيلا مباشرا لتدعيم عناصر القوة العسكرية المملوكية اللازمة لدرء الخطر المغولي الوثنى . فلقد كانت العلاقات الملوكية البيزنطية ، والمملوكية مع جنوة بصفة خاصة تقع ، كما توضيح بعض التحليلات لهذه العلاقات (٢٧) ، في صميم العلاقات المملوكية المغولية ، ذلك لأن تأمين الطريق بين البحر الأسود والبحر المتوسط والذي تسيطر عليه الدولة البيزنطية كان يعد ضرورة حتمية لأنه الطريق الذي تمد من خلاله القبيلة الذهبية السلطنة المملوكية بعنصر قوتها الأساسي أي المماليك ، خاصة وان الطريق الآخر الذي يسلكه المماليك المجلوبة من مصادر أخرى كان يقع تحت سيطرة مغول فارس -ومن ناحية أخرى كانت المصالح الاقتصادية لجنوة تملى عليها التعاون مع المماليك في هذا الصدد أيضًا · أما الاتفاقات مع مملكة ارجون (والتي تمت مع قلاوون) <sup>(٢٨)</sup> فكانت تضم إلى جانب عقود حماية التجار والضمان المتبادل لأمن أقاليم كل طرف والسماح بتصدير المعادن والاخشاب الموانى المسلمة بنودأ أخرى يلتزم بمقتضاها ملك اسبانيا وأولاده بمساندة قلاوون في البحر والبر في حالة أي هجوم ضده من البابا أو أى امارة صليبية أو جنوة أو البندقية أو الدولة البيزنطية ، كما يلتزموا أيضا بعدم تقديم مساندة لأى امارة صليبية في الشام بل وأن يحدروا السلطان من أي هجوم مسيحى أو مغولى عليه • ومما لاشك فيه أن هذه البنود الأخيرة وان كانت ذات مغزى خاص حيث انها تعكس تعبئة المساعدة من طرف غير مسلم وإن كان في مواجهة طرف أخر غير مسلم ولكنها في نفس الوقت تثير تساؤلاً أخراً حول العلاقة بين هذا الاتفاق وماكان يجرى في الاندلس خاصة وان الاتفاق استمر بعد قلاوون لفترة طويلة (١٩٩٩هـ -٧٣٠هـ ، ١٣٠٠م -١٣٣٠م) تصاعدت فيها عمليات الاستراداد المسيحي للإنداس (كما سنري).

<sup>:</sup> انظر أيضا - P. M. Holt : op. cit. pp 159 - 162 , 165 - 167 . (۲۷

<sup>-</sup> Andrew Ethrenkreutz: "Strategic Implications of the Slave Trade between Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half of the Thirteenth Century", in: A.L.Udawitch (ed). The Isalmic Middle East, 700 - 1900, Studies in Economic and Social History. The Darwin Press, Princeton, 1981, pp335 - 345.

<sup>-</sup> P. M. Holt: op. cit. pp.165 - 167.

## الفصل الثاني

تطورات العلاقات المملوكية الافرنجية وبداية الموجة الثانية من الفتوح الإسلامية الكبرى مع الفتوح العثمانية في أوروبا

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# الفصل الثانى تطورات العلاقات المملوكية الافرنجية وبداية الموجة الثانية من الفتوح الإسلامية الكبرى مع الفتوح العثمانية في أوروبا

#### مقدمة:

أضحت النولة المملوكية ومنذ القرن ٧هـ /١٣م - ولمدة ثلاثة قرون تقريبا - مركز الخلافة الإسلامية وإن لم تكن تهيمن على كل الأنساق الفرعية الدولية الإسلامية ٠ ولقد ظلت ولدة مايقرب من القرنين تمثل القوة العسكرية الأولى في العالم الإسلامي وأكثر النظم التي عرفتها مصر منذ الفتح العربي الإسلامي قرة ونفوذا (١) ولقد قادت الدولة الملوكية علاقات ذات طابع خاص ومتجدد مع المالك المسيحية حول حوض المتوسط طوال القرنين السابع والثامن الهجريين (١٤ و ١٥م) وفي المقابل كانت تغيرات جذرية تنمو في أماكن أخرى من العالم الإسلامي وأفصحت مع قرب انتهاء القرن الثامن الهجري عن تغيرات في توازن القوى الإسلامية ومن ثم في العلاقات الدواية الإسلامية (من حيث أطرافها وموضوعاتها) . ولقد ازدادت هذه التغيرات عمقا وتأثيرا خلال القرن التاسع الهجري (كما سنري في الفصل الثالث) . وكان لهذه التغيرات شقان أحدهما سلبي والآخر ايجابي • أما الشق السلبي (أي على مصالح أطراف اسلامية واصالح أطراف غير اسلامية) فكان امتدادا لتطورات بدأت في المرحلة السابقة في الشرق وفي أسيا الصغري المسلمة وفي حوض الفولجا فلقد تعددت الامارات التركمانية والمغولية التي كانت في تصارع دائم فيما بينها منذ أن ضعفت ثم تجزأت الدولتان المغوليتان الأساسيتان أى القبيلة الذهبية والايلخانية في فارس ، ولقد أخذت هذه الامارات تراجه منذ بداية القرن ١٤ الميلادي بداية صحوة امارة موسكو المسيحية والتي تمكنت وبعد عملية تدريجية تصاعدية ولمدة أكثر من قرنين اتمام السيطرة على المنطقة شمالها وشمالها الشرقى قبل أن تبدأ بعد ذلك في التوجه جنوبها مع نمو دولة روسيا الحديثة • وفي الغرب أيضا أي في بلاد الاندلس استمرت المسيرة الهشة الامارة غرناطة الكيان الإسلامي الوحيد الباقي في الاندلس.

وكان لمركز القوة الإسلامية – أى الدولة المملوكية – علائقها وتفاعلاتها مع هذه الفواعل الإسلامية وذلك في ظل تأثيرات الفواعل غير المسلمة المعنية بهذه المناطق والتي تدخل في علاقات متنوعة مباشرة مع الدولة المملوكية •

١) من المسعب التوقف هذا عند تعليل تفصيلي لمؤشرات عناصر القوة الملوكية كفاعل مركزى اسلامي ، ولكن من خلال تعليل الدور الملوكي في تفاعله مع الأطراف الغارجية ستتضبح لنا هذه العناصر وكيف كانت موضع هجوم متصل خلال القرنين ١٤٥م ، ١٥م وحتى تبلور الضعف والسقوط .

أما الشق الايجابي فكان بمثابة نقطة الانطلاق نحو تحول هام في تاريخ التفاعلات النولية الإسلامية ولقد تمثل في مولد امارة عثمان والتي كانت نواة النولة ثم الامبراطورية ثم الخلافة العثمانية ولقد مثل هذا المولد ونموه علامة صحوة جديدة فلاسلام بعد أن تم درء الخطر المغولي الوثني وتحول المغول إلى الإسلام وبعد أن تم تصفية الوجود الصليبي (كما سبق أن رأينا) فلقد تزامن هذا المولد مع هذين التحولين المتزامنين اللذين أعلنا بوضوح أمرين هامين :من ناحية اتمام انهيار الوجود المسيحي الغربي في قلب العالم الإسلامي ، ومن ناحية أخرى انتهاء الأمل الأخير في أن تكسب القوى المسيحية دعما جديدا ضد الإسلام من بين صفوف المغول .

ولقد تمكنت هذه الامارة العثمانية وخلال القرن الثامن الهجرى من تدعيم أركان دورها الاقليمى في آسيا الصغرى وفي شرق أوربا على حساب سلاجقة الروم والامبراطورية البيزنطية والامارات البلقانية وكانت الهجمة المغولية الثانية مع تيمور لنك على قلب العالم الإسلامي والتي بدأت في أواخر القرن المد وشغلت السنوات الأولى من القرن الهد، نقطة تحول هامة في مسار التطورات التي جرت طوال القرن الثامن الهجرى وماكان يمكن أن يسفر عن استمرارها من نتائج بالنسبة لميزان القوى الإسلامية (وخاصة الملوكية العثمانية) وميزان القوى الاسلامية – المسيحية (الآثار على الفتح العثماني في أوروبا وعلى قدرة المماليك على مراجهة موجة جديدة من الخطر الصليبي). ومن ثم فإذا كان التحليل في هذا الفصل يبدأ من ۱۲۹۸هـ – ۱۲۹۹م بالنسبة لتفاعلات الماليك ، ومن ۱۹۹۹هـ – ۱۹۹۹م بالنسبة للمارة عثمان ومن ۱۳۹۱م – ۱۹۹۹م بالنسبة المعول ومن ۱۹۹۸هـ تاريخ انهيار الموحدين بالنسبة للاندلس وشمال أفريقيا فإنه ينتهي بالنسبة لنفس المحاور على التوالى كالآتى : ۱۸۷هـ بداية المماليك الشركس ، و ۲۸۷ هـ بداية بايزيد الأول / معركة نيكوبوليس ، ۷۹۰ هـ دخول تيمور لنك لبغداد (۲۲).

والمحصلة الكلية للتفاعلات في كل نسق فرعي اسلامي وفيما بينها عبر هذه البدايات والنهايات هي التي تعكس المسار العام للتطورات في هذه المرحلة كلها والتي تختلف عن نظيرتها في المرحلة التالية (القرن ٩هـ، ٥٠م).

وبالنظر إلى الفاعل المركزى الإسلامى ثم القوة الفاعلة الثانوية (العثمانيين) فى هذه المرحلة يمكن أن نبحث فى أنماط التفاعلات الإسلامية الدولية التى انطلقت منها وحولها وهنا يجدر الاشارة إلى أن أنماط تفاعلاتهما فيما بينهما من ناحية وانعكاسات سياسات كل منهما على التفاعلات الدولية لأنساق فرعية اسلامية من

٢) ولقد سبق في مقدمة هذا الباب وفي الباب الأول المنهاجي أيضا التنويه إلى مشكلة ومعايير التقسيمات الزمنية التطورات الكيري .

ناحية أخرى ، محدودة المساحة في الأدبيات الثانوية العربية والأجنبية التي درست تاريخهما ، وعلى العكس فلقد كانت علاقات كل منهما المباشرة مع أطراف غير مسلمة موضع اهتمام شديد ومن ثم كان التركيز على العلائق الملوكية الافرنجية (العسكرية والسلمية) وعلى أعمال الفتح العثماني ومحورها آسيا الصغرى وشرق أوروبا ، اذ كانت الدولة الملوكية هي محور الدبلوماسية الإسلامية ازاء دول الغرب المسيحى في حين كانت الامارة العثمانية هي محور موجة الفتح الإسلامي الجديد .

ولذا فان هذا الفصل يحاول الاجابة عن الأسئلة التالية :ماهى أبعاد تفاعلات كل من هذين الفاعلين الاسلاميين مع الطرف الآخر ؟ وماهى العوامل التى تفسرها وما مدلولاتها بالنسبة لنمط العلاقات المسيحية الإسلامية فى القرن الثامن الهجرى ؟ . وماهو نمط العلاقات فيما بين هذين الفاعلين ومدلولاتهما بالنسبة لرضع فواعل اسلامية أخرى (المغول ، الاندلس)؟

وتنقسم الاجابة بين ثلاثة مباحث المبحث الأول حول تطور العلاقات المملوكية الافرنجية (٨٨٨هـ – ١٢٩٧م – ١٢٩٧م)، والمبحث الثانى حول مولد الدولة العثمانية وتطور دورها الاقليمى في الأناضول والبلقان (١٩٩هـ – ١٨٧هـ /١٢٩٩م – ١٣٨٩م)، أما المبحث الثالث فيقدم نماذج ثلاثة انظم التفاعلات الإسلامية – الإسلامية الإسلامية ، المملوكية – العثمانية ، المملوكية – العثمانية ، المملوكية – العثمانية في ظل التفاعلات الأوروبية حول هذه الأنساق الفرعية الإسلامية في آسيا والاندلس وشمال أفريقيا ،

# المبحث الأول : تطورات العلاقات المملوكية - الافرنجية : توجه وأساليب جديدة :

من النتائج الهامة والبارزة في دراسة وتحليل المصادر الغربية لتاريخ الدولة الملوكية تلك التي تقوم الممارسات الدولية المملوكية بأنها أحدثت تطورا بعيدا عن أركان النظرية الإسلامية التي تحكم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ، أي بعيدا عن مفهوم الجهاد ونحو اقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع الفواعل الأوروبية . لقد سعبق وناقشنا في نهاية الفصل السابق السعباق الزماني والمكاني لبداية هذه الممارسات التي امتدت بعد ذلك في القرن ٨هـ /٩هـ ولكن في ظل سياقات متطورة ومن ثم فان دراسة تطورات العلاقات المملوكية - الافرنجية تتطلب النظر إلى الاطار أو الترجه العام لهذه العلاقات والعلاقات المسيحية - الإسلامية بصفة عامة والمؤثرات

عليها<sup>(٦)</sup>، وهذا هو معوضوع المطلب الأول وعلى نصو يلقى الضوء على الوجه الآخر للعملة المشار إليه عاليا وهو هل تخلى الغرب عن صليبيته ؟ كما تتطلب البحث في أساليب ادارة هذه العلاقات من الجانبين المملوكي والافرنجي على النحو الذي يمكننا مرة أخرى من تقويم هذه النتيجة المشار اليها عاليا بوجهيها (هل تخلى المماليك عن الجهاد ؟ وهل تخلى الغرب عن صليبيته؟) وذلك على ضوء أنماط هذه الأساليب وما أسفر عنها من تفاعلات ، وهذا هو مضمون المطلب الثاني ،

المطلب الأول : الاطار والتوجه العام للعلاقات الإسلامية - المسيحية والمؤثرات عليها :

شهدت الأوضاع العالمية وأوضاع كل من الطرفين الملوكي والافرنجي تغيرات هامة مع نهاية العصور الصليبية التقليدية (نهاية القرن ٥٧هـ) ولقد برز من ثنايا هذه التغيرات وزن متزايد الأهمية للعلائق الدبلوماسية والتجارية إلى جانب أنماط العلائق الصراعية – العسكرية التقليدية وعلى نحو عكس تطورا في مضمون وأهداف العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي ٠

بعبارة أخرى مع انتهاء الصورة التقليدية للحروب الصليبية في وسط العصور الوسطى الأوروبية بدأت أوضاع متغيرة ولدت أفكارا ومعطيات جديدة لدى الأطراف المسيحية ولدى الطرف المملوكي أدت إلى ظهور نمط جديد من العلاقات لم ينه الصراع السياسي والعقيدي القائم بين العالمين المسيحيين ولكنه أفرز أدوات جديدة لادارته عيث أن المرحلة الزمنية التي تبدأ منذ القرن الهد (والتي عرضنا لجنورها منذ منتصف القرن الهد في الفصل السابق وسنعرض لباقي تطوراتها في الفصول التالية) قد شهدت وعلى عكس العصرين الأموى والعباسي تطورا في طبيعة العلاقات السلمية قد شهدت وعلى عكس العصرين الأموى والعباسي تطورا في قنواتها والدوافع اليها ، فلقد بين مراكز القوة الإسلامية والطرف الآخر وتطورا في قنواتها والدوافع اليها ، فلقد أخذت هذه العلاقات السلمية دفعة قوية مع نهاية الحروب الصليبية واتسمت بطابع وسمة خاصة مع الطرف المملوكي ثم العثماني ، فما هي الأسباب التي أفرزت هذا النمط وكيف تم تقويمه ؟ .

فعلى حين رأى البعض أن هذا النمط وأدراته الجديدة هي نهاية فعلية للروح الصليبية فأن البعض الآخر لم ير فيها الا مجرد قناع جديد لهذه الروح ، وفي حين رأى البعض فيها انتهاء الجهاد الإسلامي لدى المماليك فأن البعض الآخر رأى فيه جهادا بأساليب جديدة فما هي اذن الأسباب التي أفرزت هذا النمط ؟ وكيف تم تقويمه ؟ .

٣) ويعكس هذا الاطار والترجه العام مداولات مناظرة بالنسبة العلاقات العثمانية الأوروبية أبضها .

(١) تتعدد الاسهامات عند الاجابة عن الشق الأول من هذا السؤال ، ويمكن أن نقدم النماذج التالية لها ٠ فمن ناحية يقوم منظور البعض (١) على أن فهم أبعاد التطورات في نمط التفاعل ، والذي لم يعد يقتصر في نظر الأوروبيين والمسلمين على الأداة العسكرية فقط نظرا لاتساع نطاق الاتصالات التجارية والدبلوماسية والشخصية ، يقترن مباشرة بالتطور في درجة اهتمام كل طرف بمعرفة أحوال الطرف الآخر ، فبالرغم من متاخمة حدود العالمين الإسلامي والمسيحي لمدة أربعة قرون أو يزيد فان معرفة كل فريق بالآخر كانت ضئيلة غاية الضالة وخاصة في مايتصل بتاريخ الشعوب وطبيعة حكومات ونظم كل من الفريقين (٥) . ولكن الالتحام الجديد بين شعوب أوروبا والشعب العربي الإسلامي سواء في "حركة الاسترداد الاستبانية "أو في ميادين القتال الصليبية دفع الطرفين إلى محاولة جدية للتعرف على أحوال خصمه وعقائده ونظمه وتاريخه (<sup>1)</sup>، ومن ثم بدأت حركة الاهتمام الأوروبي بالتاريخ الإسلامي ايس بدافع البحث العلمي فقط ولكن بداوفم دينية ثم بدوافع سياسية مختلفة ، ولقد مهد لهذا الاهتمام وسايره بعد ذلك خطوات متعددة مترابطة تمثل ركناً ركيناً من حركة التبشير أولا ثم حركة الاستشراق بعد ذلك والتي كان يحركها بوافع سياسية أيضا (٧) ، واقترن بهذا التزايد في المعرفة المتبادلة عبر هذه القنوات سمة جديدة في حالة الطرف الاوروبي هي خبو الحماسة الدينية (والتي سبق ودفعت الصليبية الأرلي) نظرا لضعف شأن البابوية بعد صراعها الطويل مع الامبراطورية ، ونظرا لانفصام عرى الوحدة الدينية والسياسية ، على نحو أثر على أساليب المواجهة مع العالم الإسلامي بعد انتهاء مرحلة النضال الصليبي العسكري (^).

ومن ناحية أخرى :يقوم منظور البعض الآخر على أن فهم أبعاد التطورات فى نمط التفاعل بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي خلال مايسمي الجزء الأخير من العصورالوسطى الأوروبية (٩) انما يرتبط بالتطور في طبيعة فهم كر طرف للطرف الآخر ، وتفيض أدبيات غربية عديدة في شرح أسباب وأبعاد اختلاف رؤية الغرب للاسلام بعد حروب الجزء الأخير من العصور الوسطى عن رؤيته قبل

٤٠ جمال الدين الشيال : التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوربي في عصر النهضة ، دار الثقافة ،
 ١٠ جمال الدين الشيال : التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوربي في عصر النهضة ، دار الثقافة ،

ه) المرجم السابق ، ص ١٣

٦) المرجع السابق ، من ١٦ -

۷) المرجع السابق ، من ۱۰۰

٨) المرجع السابق ، من ٧٩ ٠

<sup>- &</sup>quot; Later Middle Ages "

<sup>-</sup> وهو يتطابق وفق تقسيم التاريخ الإسلامي مع العصس المماركي .

هذه الحروب واثنائها . فعلى سبيل المثال يبين البعض (۱۰) أن الطاقة التى بذلتها أوروبا في هذه الحروب وفي بداية استعادة الانداس لاتقارن بالطاقة التى بذلتها في الصراعات الداخلية والاقليمية بحيث بحت أوروبا منذ نهاية القرن ١٣م أقل خوفا من الغزو الإسلامي لها · ومن ناحية اخرى بين كيف أن الصليبية لم تكن الابمثابة رد فعل لفهم العصور الوسطى للاسلام والمسلمين والذي كان يعكس طبيعة أوروبا في هذه المرحلة أي أوربا المسيحية اللاتينية التقليدية وكانت هوية أوروبا ترتبط بقوة بهذه المسيحية حيث أن أوروبا في هذه المرحلة لم تكن تتمين اقتصاديا وثقافيا عن باقي أجزاء العالم بل لم تكن درجة رخائها العام وقدر مواردها أو قدراتها التكنولوجية أو تطور مدنها يقارن بنظائرها الإسلامية · وفي نفس الوقت لم يكن الإسلام في نظر أوروبا إلا "بدعة وهرطقة ". ولقد تغيرت هذه أوروبا بالإسلام مع تزايد التجارة وقنوات الاحتكاك وكان المبشرون والتجار أول صور الامبريالية – بالمعنى الحديث – بل أن الحروب بين أوروبا والترك قد زادت صور الامبريالية – بالمعنى الحديث – بل أن الحروب بين أوروبا والترك قد زادت موقة هذا المصدر ، من التجارب المشتركة بين العالمين الإسلامي والمسيحي .

 (٢) ولكن كيف يمكن تقويم مغزى ظهور هذا النمط : هل هو انتهاء للصليبية وانتهاء للجهاد الإسلامي في هذه المرحلة ؟ . هنا يمكن أن نميز بين اتجاهين :

اذا كان أحد رواد الدراسات الاستشراقية بصفة عامة (والعثمانية بصفة خاصة) وهو برنارد لويس قد بين كيف أن أحد أهم آثار الحروب الصليبية هو التزايد في أهمية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع أوروبا والاتصالات التجارية والشخصية بين المسلمين والمسيحين الأوروبيين والتي كانت من قبل ضيقة النطاق وقليلة الأهمية لدرجة لم تجذب اهتمام المؤرخين المسلمين الأوائل الا أنه أثبت هذا (۱۱) بعد أن اشار إلى أمرين (۱۲) وهما : من ناحية أن أوروبا قد فقدت اهتمامها بالصليبيات وكانت مشغولة بأمور أخرى بالرغم من أن دافع بعض الحملات الفاشلة ضد سلطنة المماليك وضد القوة الجديدة التركية العثمانية كان بقاء شيء من الروح الصليبية في أوروبا ، ومن ناحية أخرى المسلمون الجهاد أشار إلى أنه بينما نسي المسيحيون الحرب الصليبية تذكر المسلمون الجهاد وصرة أخرى شنوا حرباً مقدسة ومن أجل الدين أولا ومن أجل استعادة ما ومرة أخرى شنوا حرباً مقدسة ومن أجل الدين أولا ومن أجل استعادة ما

Norman Daniel: Islam, Europe and Empire. The Universty Press Edinburgh (N. Co Ltd, 1966. pp 7 - 10.

١١) برنارد لويس :السياسة والحرب في الإسلام ، مرجع سابق ، من من ٢٧٥ - ٢٧٦

١٢) المرجع السابق ، ص من ٢٧٢ - ٢٧٤ .

استولى عليه الغزاة الكفار والدفاع عنه، ثم فى حالة النصر ادخال رسالة الإسلام وسلطته إلى أراضى جديدة وشعوب جديدة لم يسبق لها أن عرفتهما من قبل .

ب - وفي مقابل الاتجاه السابق الذي يبرز انتهاء فكرة الصليبية في نفس الوقت التي تجددت فيه روح الجهاد المقدس يمكن أن نشير إلى اتجاه آخر (١٣) لايقول بانتهاء الصليبية ولكن بتغير طبيعتها وأنواتها تحت تأثير عدة أوضاع جديدة . ويدور هذا الاتجاه حول محورين أساسيين ٠ من ناحية :انه اذا كانت الحرب المقدسة من تعبير عن روح العصر الوسيط الأوروبي حيث كانت في السياسة الخارجية للبابوية ومحور نوافع السياسات الأوروبية في نفس الرقت فانه مع التغير في علاقات القوى بين البابوية وبين السلطات السياسية ومع تزايد أهمية الاعتبارات القومية والتجارية حدثت تطورات سياسية ودينية واقتصادية على جانب الطرف الأوروبي أدت ليس إلى انتهاء الصليبية ولكن إلى تغير طبيعتها في القرن ١٤م بالمقارنة بما كانت عليه في القرن ١١م • فلم يعد بمقدور البابوية اعداد حملة صليبية جديدة كذلك لم تعد الحالة السياسية للنول الاوروبية تمكنها من المشاركة في هذا السبيل حيث وقعت فرنسا ويريطانيا في يراثن حرب المائة عام التي امتصت واستنزفت مواردهما التي طالما عبئتاهما الحروب الصليبية • هذا ناهيك عن المشاكل الداخلية في كلتا الدولتين والتي استنزفت جزءاً أخر من طاقة حكوماتهما، كذلك ابتعدت كل من اسبانيا وايطاليا عن فكرة الحرب المقدسة في الشرق أيضا نظرا لقيام الأولى بمهمتها الصليبية ضد الإسلام في الانداس في حين كانت الجمهوريات الايطالية المتنافسية على أسواق التجارة في الشرق تعادى فكرة الحرب التي تنال من مصالحها التجارية ولكن لاتمانع في المشاركة اذا كانت تخدم هذه المسالح، ومن ناحية آخرى خلص هذا الاتجاه إلى أنه في مقابل الاتجاه الذي رأى في سقوط عكا نهاية الحرب المقدسة يجب الاعتراف بأن الصليبية استمرت قرنين بعد ذلك تعددت خلالهما مشروعات الهجوم الجديد والتي كان ورائها قوى حديدة وأهداف جديدة حافظت على حياة المبليبية ولو في صورة جديدة ، ولقد تفاعلت كل من مصر وتركيا مع هذه المشروعات وكان لكل منهما دوره في فشلها مرة أخرى ٠

Aziz Surial Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages. Methuen . London . ( $\mbox{VY}$  1938 . pp 3 - 10 .

وبالنظر إلى والمقابلة بين هذه التحليلات حول أسباب ظهور النمط الجديد من العلاقات وحول مغزاه بالنسبة لطبيعة هذه العلاقات يمكن ان نخلص إلى أنه في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية للطرف الأوروبي في نهاية العصور الوسطى كان بامكان الفاعلين الاسلاميين الأساسيين ، المماليك ، والعثمانيين توظيف هذه الأوضاع لخدمة وحماية الإسلام حيث أن التغير في طبيعة الصليبية لم يكن يعنى انتهاء الصراع السياسي بين المسيحية والإسلام وبقدر ماأفرزت المرحلة الجديدة من الصراع أساليب وادوات صليبية جديدة بقدر ماواجهتها القوى الإسلامية بنمطين من الجهاد الإسلامي :الفاتح والذي ترجمته الدولة العثمانية والجهادالإسلامي الحامي والذي ترجمته الدولة العثمانية والجهادالإسلامي الحامي والذي ترجمته الدولة بأساليب جديدة ، فما هر اذن نمط والذي ترجمته الدولة الملوكي ولكن متابعتة بأساليب جديدة ، فما هر اذن نمط علاقات كل من هذين الفاعلين الاسلاميين مع أوروبا على ضوء سياساتهما المتفاعلة مع علاقات كل من هذين الفاعلين الاسلاميين مع أوروبا على ضوء سياساتهما المتفاعلة مع التطورات على صعيد رؤية وادراك وأوضاع هذا الطرف الأوروبي .

المطلب الثانى : العلاقات المملوكية الافرنجية : بين الدوافع والاساليب الصليبية الجديدة وبين تطور أبعاد الدور المملوكي البرجي ( ١٨٨٠هـ - ١٣٨٤ م ) :

على ضرء تحليل الترجه والاطارالعام العلاقات الإسلامية - المسيحية بصفة عامة ، والمملوكية - الافرنجية بصفة خاصة بعد حلقة تصفية الامارات الصليبية في الشام نجد أمامنا عملة ذات وجهين، فمن ناحية لم تكف أوروبا عن التفكير في الاخذ بثارها من الإسلام وهو الأمر الذي أخذ صورا عدة حتى بداية ونجاح حركة الكشوف الجغرافية ، ومن ناحية أخرى خلفت الحروب الصليبية بين الأوروبيين والمسلمين لونا أخر من العلاقات غير الحرب والعداوة وهو التجارة وتبادل المنافع والاتصالات الدبلوماسية (١٤)، ولقد تداخل الوجهان في العلاقات المملوكية - الأفرنجية فكانت دولة المماليك في مصر والشام هي الهدف الأول أمام أوروبا وليس باقي القوى الإسلامية في حوض المتوسط أر الشواطي، الجنوبية لأسيا الصغري حيث بدأ العثمانيون ، ولقد تناوب المبادرة خلال هذه التفاعلات على الصعيد العسكري والاقتصادي كل من الطرفين كما كانت هذه التفاعلات أما مباشرة مجالها الأساسي هو حوض المتوسط وهذا هو موضع اهتمامنا ، وأما غير مباشرة بمعني أنها تدور حول أو تتصل ببعض الأنساق الفرعية الدولية الإسلامية الأخرى وخاصة دول المغول في أقصى الشرق الإسلامي ، وفي الاندلس في أقصى الغرب الإسلامي وهذا هو موضع اهتمامنا في البحث الثالث من هذا الفصل .

١٤) د . حسين مؤنس : مرجع سابق ، من من ٢٩ ، ١٠ .

# أولا : الأساليب الصليبية الجديدة في مواجهة الدولة المملوكية :

تذكر الدراسات الاستشراقية (١٥) أن المبشرين ورجال المال والاقتصاد ورجال الحرب اجتمعوا على أساليب صليبية جديدة مهدت جميعها لحركة الكشوف الجغرافية التي بدأت منذ نهاية القرن ١٥م وكانت نقطة تحول في التاريخ .

فلقد شهد القرن ١٤م فكر وأدوات جديدة أوروبية لتوجيه ضربات هامة للمسلمين في حوض المتوسط وكانت دولة المماليك هي الهدف الأول ، فلقد تلخص الادراك الأوروبي الغربي في هذه المرحلة (١٦) حول ضرورة ضرب مصالح النشاط التجاري المصرى الذي يمثل المصدر الأول لغنى دولة سلاطين المماليك وقوتها بعد احتكار مصر لطريق التجارة الوحيد والأمن والمستقر والبعيد عن سيطرة وتهديد المغول بين الشرق والغرب واقد خُطط لتنفيذ هذه الضرية أاسلوبين: الأسلوب الأول هو فرض حصار اقتصادى على مصر يحاربها في أعظم موارد ثروتها وقوتها في هذه المرحلة وهي التجارة • ولهذا صدرت المراسيم البابوية لتحريم التجارة مع المماليك وهددت البابوية بتوقيع قرار الحرمان من الكنيسة على كل من يضالف أوامرها من تجار الأفرنج ، وكان اعتقاد البابا قويا بأن حرمان مصر الملوكية من أهم موارد ثرائها سيسهل القضاء عليها عسكريا • ولكن لم يقدر لهذه الخطة البابوية النجاح بسبب تعارض مصالح المدن الايطالية مع هذه الخطة فلقد ظلت جنوة مثلا ، والتي وطدت علاقتها بالدولة البيزنطية بعد انهاء النفوذ اللاتيني والبندقي ، فيها هي المحرك الأساسي لتجارة العبيد التي تدعم الجيش الملوكي بعناصره البشرية الأساسية ، ومن ثم استمرت العلاقة التجارية بين مصر الملوكية وبين ممالك اوروبية عدة ، ولقد اتسم المماليك بقدر من الوعى بضرورة وأهمية توطيد هذه العلاقات (١٧).

- أما الاسلوب الثاني فهو شن حرب سافرة على الموانئ والسفن المصرية والشامية وانطلق هذا الأسلوب من احياء فكرة مهاجمة مصر عسكريا لاصابة التجارة

ه ۱) المرجع السابق ، من من ۲۸ - ٤٠ (نقلا عن المستشرق أرنست باركر في اثار الحررب الصليبية (في) شاخت ويوزورث : تراث الإسلام ، مرجع سابق (الجزء الاول)، من من ١٤٢ - ١٤٦ . (١٦) انظر حول تفاصيل هذا الادراك :

<sup>-</sup> د - سعيد عبد الفتاح عاشور :مصر في عهد المماليك ، مرجع سابق ، ص ص ٦٩ - ٧٠.

<sup>-</sup> أحمد دراج: الماليك والافرنج في القرن؟ هـ - الخامس عشر الميلادي: ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦١ ، من ص ٧ - ٨ .

<sup>-</sup> د · عبد العزيز محمود عبد الدايم :الصراع بين القوى المسيحية ودولة الماليك الجراكسة في مياه المتوسط · في : وقوف عباس (محرد) : مصر وعالم البحر المتوسط ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة ، ط١ ، ١٩٨٦ ، مصر من ٢٠٥ - ٢٠٧ .

١٧) المرجع السابق ، ص ٢٠٧ .

<sup>-</sup> A. S. Atiya: op. cit. p8.

المصرية بالاضطراب بعد أن فشل الأسلوب الأول أى الحصار • وكانت قبرص هى منطلق وقاعدة تنفيذ هذا الأسلوب • فلقد اتخذها مقرا لهم كثير من الصليبيين بعد تصفية اماراتهم فى الشام ولقد ظلت قبرص هى وارمينيا الصغرى مقرا للوجود المسيحى فى الشرق الإسلامى بعد سقوط عكا وحتى استردها المماليك بعد ذلك • ولقد تزعمت قبرص تنفيذ المشروعات الصليبية العدوانية – الاقتصادية والحربية على حد سواء – على مصر والشام بحكم موقعها الجغرافي بين شواطىء المسلمين فى مصر والشام وشواطئهم فى آسيا الصغرى وكذلك بحكم مصالحها الخاصة كمركز تجارى هام وسوق متوسطية الممالك الصليبية الغربية .

وبالرغم من تعدد المناوشات بين السفن وبين الموانئ والتى تذخر بها المصادر الأولية لتاريخ هذه المرحلة ، الا أن هذا الأسلوب تبلور بوضوح فى حادثة غزو الاسكندرية (٨٦٧هـ -١٣٦٥م) (١٩١)، ولقد أجمعت الدراسات التاريخية على أنه يمثل أهم صور المواجهة العسكرية المملوكية الافرنجية خلال القرن ١٤٨٠ .

ولقد كان للحملة على الاسكندرية نوافعها العميقة التى تتعدى مجرد اتمام عمل الحصار الاقتصادى ، فهى تعتبر آخر محاولة صليبية لتنفيذ الفكرة الفرنسية التقليدية القائلة بوجوب الاستيلاء على مصر أولا وتحطيم قوتها تمهيدا لهدم القوى الإسلامية في الشرق واسترجاع بيت المقدس · بعبارة أخرى كانت مصر ، في ادراك قادة الافرنج، هي مفتاح بيت المقدس ومن ثم فانه مع الاستيلاء عليها لايبقى أي مانع للاستيلاء على بيت المقدس لان مصر ليست دولة غنية فحسب بل لأن المسلمين ان يستطيعوا الحفاظ على أسطولهم في شرق البحر المتوسط بدونها · ولهذا فقد كان الاستيلاء على الاسكندرية ، المركز الاقتصادي الكبير التبادل التجاري بين المماليك وبول البحر المتوسط ، هو السبيل لحرمان مصر من مواردها المالية الضخمة ولتدعيم مبدأ الحصار الاقتصادي · ولقد نجح ملك قبرص في تعبئة مساندة الممالك الأوروبية والبابوية للقيام بحملته على مصر ·

ولم تنجح الحملة على الاسكندرية في تحقيق أهدافها البعيدة . فبالرغم من الدمار والتخريب الكبير الذي وقع في المدينة إلا أن الملك - بطرس الأكبر - ملك قبرص الذي

۱۸) محمود شاکل: مرجع سابق ، من ۲۳ -

<sup>-</sup> د - احمد مختار العبادي ، د - السيد عبد العزيز سالم : مرجع سابق ، ص ٢٠٩ .

١٩) أنظر تقامليل هذا الحدث وبواقعه ونتائجه في :

<sup>--</sup> المرجع السابق ، ص م*ن ۲۱۰ – ۳۱*۹ .

<sup>-</sup> د • سعيد عبد الفتاح عاشور : الايوبيون والماليك في مصر ، مرجع سابق ، ص حص ٢٨٥ - ٢٨٦ .

<sup>-</sup> د٠ وقاء محمد على المرجع سابق ، من من ٧١ - ٧٨ -

<sup>-</sup> د • تظیر حسان السعداری :مرجع سابق ، من من ۱۹۲ - ۱۹۳

<sup>-</sup> د - عبد العزيز محمود عبد الدايم: المعراع بين القوى المسيحية ، مرجع سابق ، ص ٢٧٠ -

قاد الحملة انسحب منها بمجرد اقتراب القوات المملوكية منها بعد أن خالفه شركاؤه في الحملة في الرأى حيث قرروا ضرورة الانسحاب حفاظا على المغانم وخوفا من وصول جيش النجدة المصرى .

وكان من أهم نتائج هذه الحملة توتر شديد في العلاقات بين الماليك والفرنج انعكس على وضع المسيحيين من أهل الذمة والتجار الافرنج في البلاد الضاضعة المماليك • ولقد أوضع ابن كثير في مؤلفه "البداية والنهاية "استنكاره لتحصيل ربع أموال النصارى في مصر لازالة آثار الحرب التي شنها الفرنج ضد الاسكندرية وقال "وام تكن هذه الحركة شرعية ولايجوز اعتمادها شرعا وهذا لايجوز اعتماده في النصارى ماداموا باقين على الذمة يؤبون الينا الجزية ملتزمين بالصغار والذلة وأحكام الملة قائمة لايجون أن يؤخذ منهم درهم واحد فوق مايبذلونه من الجزية" (٢٠)، كذلك أدت الحملة إلى الاضرار بحركة التجارة النواية حيث فرضت أقطار اسلامية حظر الاتجار مع البنادقة والجنويين فلقد رفض سلطان الدولة المغولية في فارس والعراق التجارة معهم طالبا منهم أن يثبتوا دخولهم تحت طاعة ملك مصر أولا (٢١)، كذلك اصيبت المصالح التجارية البنادقة الذين اشتركوا في الحملة بأضرار بالغة بعد ذلك على عكس الجنويين الذين لم يشتركوا فيها . ولم تتوقف الأعمال العدوانية لملك قبرص على موانى الشام التي فشلت في إجبار سلطان الماليك على الصلح، ولقد ظل الماليك يرفضون ابرام هذا الصلح حتى بعد موت بطرس الاكبر ، فأمام استمرار سياسة بطرس العنوانية على المراني والسفن المصرية والسورية استمر اصرارالمسلمين على الانتقام وهذا ماتم بعد ذلك على يد المماليك الشراكسة(٢٢) (كما سنرى ) .

ثانيا : أبعاد الدور المملوكي في مواجهة القوى المسيحية الشرقية والغربية :

اختلفت أبعاد هذا الدور وخاصة فى التصدى للأساليب الصليبية الجديدة باختلاف حالة الطرف المملوكي خلال القرن الثامن الهجرى - وكان النصف الأول من هذا القرن هو عصر المماليك العظام وعلى رأسهم الناصر محمد بن قلاوون (١٠٠ه – ١٤٧ه / ١٣٠٩م – ١٣٤١م)، أما مايزيد عن الربع الثالث من هذا القرن فهو عصر ضعف ونهاية المماليك البرجية ، وحتى بداية عصر قرة جديد مع المماليك الشراكسة منذ ٤٨٧ه - ولقد انعكست هذه الاختلافات على الأبعاد العسكرية والاقتصادية السياسات المملوكة .

٢٠) أنظر تفاصيل حادثة الاسكندرية ورد فعل السلكان الملوكي ضد نصاري مصر ورأى ابن كثير في :

<sup>-</sup> عماد الدين أبو القداء اسماعيل ابن كثير : مرجع سابق ، ج ١٤ ، من من ٣١٤ - ٣١٧ .

٢١) انظر نس هذه الواقعة نقلا عن احد مخطوطات النويرى في :

<sup>-</sup> د مختار العبادى ، د - السيد عبد العزيز سالم :مرجع سابق - ص ٢١٨ - ٢١٩ .

۲۲) المرجع السابق ، ص ص ۲۲۸ – ۲۲۸ •

ويعد عصر الناصر محمد(٣١سنة) من أعظم عصور التاريخ المصرى الملوكم وأكثرها ازدهارا ورقيا واستقرارأ حيث تنوعت سياسته مابين الفتح والتحالف والدفاع ومن أهم الأحداث الخارجية في عهده توجه مصر المملوكية نحو الجنوب ، ثم كانت حملاته المتوالية الأربعة على مملكة النوبة المسيحية والتي تمكنت من اقامة أول ملك مسلم على تلك البلاد (٢٣) . وإذا كان التلاحم المباشر بين حدود الدولة المملوكية ومملكة النوبة المسيحية قد أدى إلى صدام مباشر بينهما إلا أن الوضع كان مختلفا بالنسبة لدولة الحبشة المسيحية ومع ذلك فلقد أدت تبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة المصرية هي أوائل العصبور الوسطى إلى وجود قدر كبير من الاتصالات بين الدولتين ولم تخل هذه الاتصالات من التوبرات حيث كان سلاطين المماليك في مصر يرتابون أحيانا في العلاقة بين بطاركة الاسكندرية وملوك الحبشة . ولهذا أصروا على أن يكون الاتصال بين الطرفين عن طريق سلطنة المماليك نفسها وليس اتصالا مباشرا (٢٤) . وإذا كانت قوة الماليك في أواخر النصف الثاني من القرن ٧هـ، ١٣م قد اقترنت بحرص ملوك الحبشة ومطارنتها على كسب ود سلاطين المماليك (بيبرس وقلاوون) (٢٥٠، وإذا كانت مملكة الحبشة قد انحطت في القرون الوسطى الأولى فانها لم تلبث أن قويت وازدهرت خلال النصف الأول من القرن ١٤م في ظل حكم عمدا صهيون الأول (١٣١٣م -١٣٤٤ م) الذي تزامن تقريبا مع السلطان الناصير محمد بن قلاوون ، ولقد توجه هذا الملك الصبشى باحتجاج شديد اللهجة إلى السلطان الناصر ١٣٢٥م ينعى اليه اضطهاده للأقباط في مصر ويهدد باتخاذ أجراءات مماثلة ضد العرب المسلمين في الحبشة وتحويل مجرى النيل إلى الصحراء ليجيع مصر . غير أن الناصر لم يعبأ بهذا الاحتجاج وطرد السفارة الحبشية (٢٦) . ومن ثم فإذا لم يكن لهذا التطور في وضع الحبشة من تأثير على العلاقة المباشرة بين الحبشة ومصر في هذه الفترة حيث ظل حرص البطاركة على كسب ود السلطان وظل السلطان المصرى يهدد ملوك الجيشة بعدم التعرض لجنوب مصر (٢٧) الا أنه كان لعلاقة هذا الملك الحيشي

٢٢) د . سعيد عبد الفتاح عاشور :مرجع سابق ، ص ٢٧٧ -

<sup>-</sup> محمود شاکر امرجع سابق ، ص ص ۴ه - ۱۲ ·

٢٤) حول العلاقات بين الحبشة والمعاليك في هذه المرحلة وجنورها السابقة أنظر :

<sup>-</sup> د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر الماليكي ، مرجع سابق ، ص ص ٢٥٣ - ٢٥٨ ،

٥٢) انظر رسالة ملك الحبشة إلى بييرس ١٧٢ هـ ونص رسالة بيبرس اليه ، كذلك انظر نص طلب ملك الحبشة من قلايون الموادعة
 والمبلح في :

<sup>-</sup> د. محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والادارية للعمس الملوكي (٥٥/هـ - ٩٩٢هـ) ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط٢٠ ، ١٩٤٠هـ /١٩٨٧م ، ص ص ٨١٤ - ٤٠٤، ٨١٤ - ٨٨٤ .

٢٦) د. ابراهيم على طرخان " : الإسلام والمالك الاسبانية بالحيشة في العصور الوسطى "المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثامن ١٩٥٩ ، هن ص١٥-٢٥

٢٧) على سبيل المثال أنظر نمونجا على هذه المراسلات في نهاية عهد الماليك البرجية مع السلطان برقوق في:

<sup>-</sup> ابن حجر المسقلاني: انباء القمر باتباء العمر ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ١٩٦٧ ، الجزء الأول (١٧٧هـ - ١٩٩٩مـ) ، ص ص ٢٧٦ ، ٢٦٦ .

بمسلمى الحبشة صدى لعلاقته مع مصروفى علاقة هؤلاء المسلمين بمماليك مصر أيضا (كما سنرى).

هذا وفي ظل الضعف الذي أصاب الدولة الملوكية بعد ذلك ، خلال النصف الثانى من هذا القرن ، سنحت الفرصة لملوك الاحباش للاستفادة من البابوية ومن أصحاب المشاريع الصليبية من الافرنج الذين فكروا في الاستفادة من تلك القوة المسيحية الكبرى أي الحبشة في محاربة المسلمين ولذلك تردد أن ملوك الحبشة قد أعدوا حملة كبيرة لمهاجمة مصر من ناحية الجنوب في الوقت الذي هاجمها فيه بطرس الأكبر ملك قبرص ١٣٦٥م (٨٨) ولم تنته هذه المحاولات بل تكررت وبصورة أوضح ووقع في صميمها العلاقة بين الممالك الإسلامية في شرق أفريقيا وبين الحبشة المسيحية (كما سنري).

ومن ناحية اخرى ، وفى مواجهة القوى المسيحية فى الشمال الشرقى من مصر والغربى منها كان الناصر محمد سياسته أيضا ، فلقد استمر على توطيد علاقاته بالدولة البيزنطية وكان محور العلاقات الهامة بين الطرفين هو سؤال الامبراطور البيزنطى الناصر باعادة كنيسة فى بيت المقدس إلى أصحابها بعد تحويلها إلى مسجد فى عهد بيبرس ، والتسامح مع أهل الكتاب والسماح لهم بإنشاء عدة كنائس واقد كانت استجابة الناصر محمد اطلبات الامبراطور البيزنطى تقترن برفض الامبراطور المشاركة فى المشروعات الصليبية الجديدة من أجل خنق دولة المماليك اقتصاديا تمهيدا لاحتلالها حربيا ثم الاستيلاء على الأراضى المقدسة (٢٩٠) . وإذا كان السلطان الناصر قد إستجاب لمطالب امبراطور بيزنطة فهو على العكس رفض مطالب مناظرة من جانب القرى الغربية التى تناصب دولة الماليك العداء ، فلقد سبعت هذه القوى أحيانا إلى مسالمة الماليك إما رغبة فى التخفيف عن أهل الذمة فى مصر أو طمعا فى تحقيق سياسة الصليبين فى السيطرة على الأراضى المقدسة عن طريق مسالمة الماليك وكسب ودهم ، ومن أهم هذه المساعى لدى السلطان الناصر مراسلات البابا وملك فرنسا شارل الرابع ١٣٢٧م ومن قبله فيليب السادس ملك فرنسا أيضا ١٣٢٠م (٣٠٠).

ومن بعد الناصر محمد وفي عصر أولاده وأحفاده ، تدهورت أحوال البلاد وعانت بدرجة كبيرة من الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار التي تركت آثارها الواضحة على الحياة السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية وحتى سقوط الماليك البرجية

۲۸) د . سعید عبد الفتاح عاشور :مرجع سابق ، ص ۲۲۰ .

٢٩) المرجع السابق ، ص هن ٢٧٢ – ٢٧٤ -

٣٠) المرجع السابق ، ص ص ٢٨١ - ٢٨٢ -

3٨٧هـ - ففى ظل هذه الأحوال الداخلية فقدت مصر هيمنتها التى كانت لها فى ظل السطان الناصر وأضحت هذه الأحوال هى شغل الحكام (١٦) ووقعت فى ظلها حادثة الاسكندرية المشار اليها سابقا وللبادرة الخارجية الأساسية للمماليك البرجية قبل سقوطهم كانت اتمام ضم ارمينيا ، فهذه المملكة المسيحية والتى كانت تمثل آخر وجود مسيحى فى الشرق كانت على وشك الانهيار فى بداية القرن ١٤م وبدلا من أن ينقذها الغرب فلقد تم ضمها نهائيا بواسطة أمير حلب ١٧٥٥م (٢٦) وذلك بعد أن تعرضت منذ بداية هذا القرن وفى عهد بيبرس وقلاوون وطوال عهد الناصر محمد لحملات متعددة المسربها تعاون خلالها المماليك مع مغول الشمال . كما تعرضت لبعض حملات مغول فارس بعد دخواهم الإسلام وبعد أن كانت حليفا لهم ضد المماليك (٢٣٠) ولقد حركت هذه الحادثة غضب أوروبا وحفزتهم نحو مزيد من الصليبية خاصة وأن هذا الاستيلاء المملوكي قد أدى إلى اغلاق أسواق ارمينيا المسيحية أمام التجارة الغربية على نحو كان له تأثير على تدعيم احتكار مصر لطرق التجارة بين الشرق والغرب. وهذا يقودنا إلى المحور التالى المبادرات المملوكية .

اذا كانت المبادرة البابوية بالمقاطعة الاقتصادية لمصر قد فشلت بسبب المصالح الاقتصادية الجمهوريات الايطالية ، فان السلطات المملوكية قد بذلت من جانبها جهودا لاجهاض هذه المقاطعة أو الحصار لتدعيم سيطرتها على طرق التجارة بين الشرق والغرب التي تمر بأراضيها والتي تعد الأقصر والأكثر سهولة ورخصا بالمقارنة بالطرق الآخرى وخاصة البرية عبر آسيا ، وبقدر مامثلت هذه الجهود تطويرا لأوضاع سابقة خاصة بتنظيم حقوق وواجبات التجار المسيحيين من ناحية بقدر ما أثارت من ناحية أخرى تساؤلات حول مغزى هذه العلاقة بين الدولة الإسلامية والدولة المسيحية ، فمن ناحية :نجد أن مصر المملوكية في القرن ١٤م أي في الوقت الذي لم تكن فيه قد أتمت ناحية :نجد أن مصر المملوكية في القرن ١٤م أي في الوقت الذي لم تكن فيه قد أتمت القرن ١٥م ومن ثم بدأت سياسات الاحتكارات المصرية ، نجد أن مصر في هذه القرة منحت الكثير من الامتيازات التجارية التي تضمنتها المعاهدات التي عقدت بينها وبين الدول التي ينتمي اليها التجار (٢٤) . ولقد عكست هذه الامتيازات تبلورا في

A.S. Atyia: op. cit. p. 11.

٣١) د - سعيد عبد الفتاح عاشور :الايوپيون ٠٠ ، ص ص ٢٧٧ - ٢٨٢ .

٣٢) د ، حسين مؤنس : مرجع سابق ، من من ٣٠ - ٣١ .

<sup>-</sup> د ، أحمد على طرخان : مرجع سابق .

<sup>-</sup> د . وقاء محمد على : مرجع سابق .

٣٧) وأنظر على سبيل المثال حول بعض هذه العملات المتكررة:

<sup>-</sup>ابن کثیر :مرجع سابق ، ج۱۲، من من ۲۲۷ - ۲۲۸ ، ج ۱٤ ، من من ۹۱ ،۱۰۲، ۱۵۱ ، ۲۵۲ . ۲۵۲ . ۲۵۲ . ۲۵۲ . ۲۵۲ . ۲۵۲ . ۲۵۲ . ۲۵۲ .

<sup>-</sup> د - حسين مؤنس أمرجع سابق ، ص من ۲۷ ، ۳۰ ، ۲

اتجاه تطور كيفية تنظيم العلاقات التجارية بين مصر وبين هؤلاء التجار من دول المتوسط غير الإسلامية ، فلقد توسعت مصر في اعطاء حق اقامة الفندق وهو الحق الذي أضحى يمثل دعامة المعاهدات بين مصر والدول الافرنجية التي تتاجر معها٠ فقبل هذه الامتيازات وابتداء من القرن ٩ محتى منتصف القرن ١٢م لم تكن التجارة بن مصر وهذه الدول الا تجارة ساحلية حيث تكونت جاليات تجارية في مدن وسواحل وبنادر البحر المتوسط دون أن تتمكن من الحصول على حق اقامة فندق . وكان ينظم مقام هؤلاء التجار عقد أمان اسلامي للفرد أو الجماعة وبالرغم من أن استمرار هذه العلاقات كان يدل على وعى سلاطين مصر بأهمية توطيد العلاقات التجارية على نحو يخدم ولايضر مصالح مصر السياسية والعسكرية الا أنه لم تظهر جماعات اجنبية مستقرة تتمتع بحقوق مؤسسية الفندق ، ولكن ومنذ منتصف القرن ١٢م تراجعت تدريجيا السياسة الإسلامية التقليدية في قصر نشاط التجار الاوروبيين على السواحل حيث تطورت ثم اكتملت أبعاد المؤسسة الفندقية حتى أصبحت تمثل ذروة المؤسسات التجارية والمعاملات الدولية والعمود الفقرى للمعاهدات التي عقدتها مصر مع الممالك الأوروبية المتوسطية في القرنين ١٤ ، ١٥م • ولقد صاغت بنود هذه المعاهدات التصريح التجار القادمين من دار الحرب بمزاولة أعمال التبادل باعتبار أنها لاتضر الإسلام والمسلمين ، كما صاغت حدود هذه الاعمال التي تحكمها القوانين الإسلامية والشروط التي طالبت بها دول هؤلاء التجار ، وكان من أهم تلك المعاهدات تلك التي عقدت مع البندقية والتي ترجع إلى القرن ١٣م - كما سبق الاشارة - ثم تلتها ست معاهدات أخرى في القرن ١٤م (١٣٠٢ ، ١٣٤٤ ، ١٣٥٥ ، ١٣٦١ ، ١٣٦١) عاهدات وثلاث مسعساهدات في القسرن ١٥م (١٤١٥ ، ١٤٢٢ ، ١٤٤٤) وذلك نظرا لازدهار العلاقات التجارية بين مصر والبندقية أواخر القرن ٨هـ ، ١٤م وأوائل القرن ٩هـ ، ٥١م (٣٥).

ومن ناحية أخرى : فان لطبيعة هذه العلاقات مداولات هامة بالنسبة لفهم ماكان لمصر يومئذ من شأن فى الشئون الدولية الاقتصادية بالسياسية . وبالنسبة لتكييف طبيعة علاقاتها كطرف مسلم مع أطراف مسيحية أوروبية •بعبارة أخرى فأن تحليل هذه المدلولات يفرض الاجابة على سؤال هام يعد امتدادا واستكمالا لسؤال سبق طرحة حول مرحلة تصفية الامارات الصليبية (٢٦٠) وهو هل تعد هذه العلاقات الجديدة نقطة تحول في العلاقات الدولية الإسلامية – المسيحية بعيدا عن السياسة الإسلامية

٣٥) د مبحى لبيب : الفندق ظاهرة سياسية واقتصادية قانونية . في :

<sup>-</sup> د - رؤوف عباس (محرر)مرجع سابق ، من من ۲۸۲ - ۲۹۸ -

٢٦) أنظر نهاية المبحث الثانى من الفصل الأول وكان السؤال خاص بعداول مغزى التحالفات مع أطراف غير مسلمة
 وكان جزءاً أساسياً من بنود اتفاقاتها يتطلق بتنظيم التجارة .

التى كانت دعامتها فكرة الجهاد والتقسيم إلى دار حرب ودار اسلام ؟ أم أنها ظلت تعبر عن نفس هذه السياسة ولكن بأدوات جديدة لاتنفى طبيعتها السلمية استمرار تفوق وهيمنة دور الطرف الإسلامي ؟

وإذا كان البعض (٢٧) قد رأى أن معاهدات القرنين ١٤ ، ١٥ م (كما سبق ورأى البعض) (٢٨) في معاهدات الماليك خلال النصف الثانى من القرن ١٧ تشتمل على بدايات "الامتيازات الاجنبية "التي وردت في معاهدات الباب العالى (السلطان العثماني مع البلاد الصديقة)، وإذا كان البعض الآخر (٢٩) قد أشار في معرض تقويمه لأبعاد قوة المماليك العسكرية والاقتصادية والدينية أنه من الأمورالمشكوك فيها بقوة أن الماليك قد رأوا مبدأ الحرب المقدسة (الجهاد)بنفس طريقة الإسلام البدائي Primitive Islam الماليك قد رأوا مبدأ الحرب المقدسة (الجهاد)بنفس طريقة الإسلام البدائي ولحالة الطرف المملوكي وأهداف من ورائها يمكن القول (٢٠٠) إن هذه الممارسات ولحالة الطرف المملوكي وأهداف من ورائها يمكن القول (٢٠٠) إن هذه الممارسات المملوكية على صعيد العلاقات السلمية التجارية انطلقت من وضع القوة والمناورة وليس الضعف والخضوع ، كما انها كانت تخدم وتدعم المصالح السياسية والعسكرية المصرية في مواجهة الأعداء من الشرق والغرب على حد سواء ويتضح هذا على ضوء النتائج الثلاث التالية المستخلصة من واقع التحليل التاريخي .

الأولى: تعد هذه الممارسات وغيرها (وخاصة الاتصالات بين المماليك والممالك الاوروبية حول أوضاع الكنائس والأديرة ببيت المقدس ، شئون الأسرى المسيحيين ، أهل الذمة في مصر) مراعاة السياسة التي اقتضتها حالة مهادنة الممالك الأوروبية وبغضل هذ السياسة السلمية قضى المماليك على خطر شديد ربما كان تجدد باتحاد بعض الممالك التي كان لها مصالح أساسية مع المماليك مع غيرهم ممن تحركهم بالدرجة الأولى المشروعات الصليبية (٤١) . بعبارة أخرى اختبرت الدولة المملوكية العلاقات الإسلامية الافرنجية السلمية بميزان استبعاد الخطر الصليبي في مقابل منح تجارية جديدة وصلت إلى ذروتها مع الفندق ، وكان ذلك تطويرا لتقليد في السياسة الصرية منذ ماقبل الماليك ، فعلى سبيل المثال أضحت البندقية أكبر شربك تجاري

۲۷) د ، صبحی لبیب :مرجع سابق ، ص ص ۲۹۱ – ۲۹۲ ،

<sup>-</sup> P. M. Holt: op. cit. p 166.

<sup>(</sup>YA

<sup>-</sup> A. S. Atiya: op. cit. pp 20 - 21.

<sup>(</sup>۲۹

<sup>•</sup> ٤) يثور هذا تساؤل حول الرابطة بين هذا النموذج ونموذج الامتيازات العثمانية (كما سيرد في الباب الرابع) وبين الاصل الإسلامي حول ضوابط الملاقات السلمية التجارية بين المسلمين وغيرهم (الجزء الثاني من المشروع) وهل مثل هذه الملاقات تعنى سقوط فكرة الجهاد ؟ وماهي اذن ضوابطها الشرعية ؟ .

٤١ عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ، مكتبة الجامعة العربية ، بيروت ، ط١ .
 ١٩٩٦ ، ص ص ٢٠٥٠ .

لمصر منذ ان نجحت في تصويل الصملة الصليبية الرابعة من الاسكندرية إلى القسطنطينية ١٢٠٤م (٢٠٤) وهكذا كانت مصر المملوكية تستخدم الأداة التجارية لتحجيم أو القضاء على الأساليب الصليبية الجديدة وذلك من خلال المناورة بالمصالح الاقتصادية المتضاربة لبعض الأطراف الأوروبية .

أما النتيجة الثانية :فهى أن مصر ، وإن كانت تعد واحدة من أغنى الدول فى القرن علام ، ه ١٥ ، فإن سر هذا الثراء لم يكن مكمنه فى داخل مصر أى فى عناصر وموارد النشاط الاقتصادى الداخلى مثل الزراعة ، كما لم تتوافر لذيها الموارد الأولية الملازمة لاقامة وتدعيم الجيوش فى هذه المرحلة أى الخشب والمعادن والعبيد ، ولم تكن أموال هذه التجارة تنفق على اللهو والبذخ فقط وخاصة فى عصر السلاطين الأقوياء ولكن كان الجزء الاعظم ينفق من أجل الحفاظ على مستوى تدريب الجيش وتسليحه حتى يواجه العدوان الصليبي من الغرب والخطر المغولي من الشرق (حين كان لايزال قائما حتى منتصف القرن ١٤م) . ولقد كانت هذه التجارة أيضا سبيل حصول هذا الجيش عناصره الأساسية ، العنصر البشرى من المماليك ، والحديد والخشب والمعدات الحربية والمعادن الشمينة مثل الذهب والفضة والاقتصادية مثل النحاس والرصاص والقصدير ، ولقد ساهم التجار المسيحيون – وخاصة الجنوبيون ـ في قدم توفير هذه العناصر متحدين بذلك أوامر البابا التي تمنع الاتجار مع مصر في هذه العناصر (٢٣) .

أما النتيجة الثالثة: فهى أن امتيازات التجار المسيحيين الاوروبيين لم تكن مطلقة أو ثابتة ولكنها كانت تتعرض لتقلبات عنيفة مع تغير مجال العلاقات بين المماليك وبين الدول الأوروبية المسيحية ، ففى حالة اندلاع حرب بين مصر وبين هذه الدول كانت تغلق الفنادق ويسجن التجار والقناصل (ئئ) . وكان الحرص على عودة الامتيازات وانتظام التجارة يدفع بعض الأطراف الأوربية ذات المصالح الوساطة لدى السلطة المملوكية والتى كان يتوقف على ارادتها عودة الامور إلى ماكانت عليه ، فلقد كانت الأداة الاقتصادية ذات وزن هام في ادارة علاقاتها مع الأطراف الأوروبية المتنافسة المصالح وبرز ذلك واضحا عقب الغارة على ميناء الاسكندرية ١٣٦٩م حيث احدثت المصالح وبرز ذلك واضحا عقب الغارة على ميناء الاسكندرية ١٣٦٩م حيث احدثت اخطرابا شديدا في مصالح الجمهوريات الايطالية ، ولهذا سارعت البندقية وجنوة لتؤكدا عدم اشتراكهما في الحملة ولكن السلطان رفض ان يسمح لهما بالعودة إلى المتاجرة الا اذا أعاد ملك قبرص الأسرى المسلمين ، ولم يستجب السلطان الملوكي لطلب عقد صلح حتى بعد اطلاق الاسرى (مع).

٤٢) د - صبحی لبیب: مرجع سابق ، س س ۲۹۱ - ۲۹۲ ،

<sup>-</sup> A. S. Atiya: op. cit. pp 18 - 20.

٤٤) د - صبحي لبيب : مرجع سابق ، س س ۲۹۹ -- ۳۰۰ -

٤٥) احمد مختار العبادي ، ١٠ السبد عبد العزيز سالم :مرجع سابق ، ص ٣٢٦ .

# المبحث الثاني : مولد الدولة العشمانية وتطور دورها الاقليمي في الاناضول والبلقان (٦٩٩هـــ - ٧٩١ هـــ (٤٠٥هـ) / ١٢٩٩م - ١٣٨٩م (١٤٠٥م) :

بعد أن شهدت مصر خلال النصف الأول من القرن ٨هـ /١٤م عصر السلاطين الماليك العظام وفي حين أخذت بعد ذلك خلال النصف الثاني من القرن تلقى هجمات جزئية ومتقطعة من أوروبا المسيحية كانت موجة جديدة من الفتوحات الإسلامية قد بدأت في شرق أوروبا على يد الدولة العثمانية التي بدأ مولدها كامارة تخوم مع أوائل هذا القرن ولقد استطاعت هذه الدولة مع نهاية هذا القرن أي بعد أقل من مائة عام من بدايتها أن تستكمل شروط دور قوة اقليمية نشطة وفاعلة لتصبح إلى جانب مصر الملوكية الفاعل الإسلامي الثاني على ساحة التفاعلات الإسلامية الكبري.

وبقدر ماتثير نشأة هذه الدولة ودوافع توجهها نحو الفتوح والعوامل التي ساعدتها عليها اهتماما خاصا بقدر مايعلن دورها هذا عن بداية العصر الثاني للدولة الإسلامية والذي قادته العناصر التركية المسلمة بعد أن قادت العناصر العربية الموجة الأولى من الفتوح الإسلامية ومن ثم فان دراسة التفاعلات الإسلامية – المسيحية حول هذا النسق الفرعي الإسلامي المتميز انما تتضمن دراسة الفتوح العثمانية ودوافعها ، عوامل نجاح هذه الفتوح ، والتحول من امارة إلى قوة اقليمية .

# المطلب الأول: الفتوح العثمانية :تطورها ودوافعها :

تأسست امارة عثمان في أقصى الشمال الغربي من الأناضول باعتبارها واحدة من امارات التخوم التركمانية (الترك المسلمين) التي قامت في مواجهة الامبراطورية البيزنطية المتداعية منذ منتصف القرن لاها أي بعد تفكك سلطة سلاجقة الروم تحت تأثير الهجمة المغولية ولقد تولى عثمان الامارة بعد وفاة أبيه أرطغول ١٨٨هـ وكان قد استقر في هذه الامارة كمقابل لمساعدته الامير علاء الدين السلجوقي – أخر سلاطين السلاجقة - ضد البيزنطيين وبدون الدخول في أصل نشاة وبداية هذه الامارة والذي اهتمت به العديد من الأدبيات (٢١) يكني القول بأن عثمان من أصل العنصر المسلم التركي (التركمان) الذي تحرك غربا من وسط أسيا أمام توغل الموجات المغولية ثم استقر في الاناضول التي تزايدت فيها كثافة هذا العنصر في هذه

٤٦) أنظر على سبيل المثال:

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجع سابق ، ج۸ ، من ص ٥٩ - ٦٠ ،

<sup>-</sup> محمد غريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية ، تحقيق احسان حقى ، دار النفائس ، بيروت ، ط٤ ، ١٤٠٨ - ١٩٨٨٠

<sup>-</sup> محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العثماني ، مطبعة مكتب مبادر ، بيرون ، ١٩٥٢ .

الفترة من اعادة تشكيلها السياسى والاجتماعي والعسكرى أي في ظل ضعف وتفكك سلطة سلاجقة الروم تحت عواقب الزحف المغولي (٤٧).

ولقد ظلت مسألة نشأة الدولة العثمانية وتطورها في أقل من مائة عام من امارة تخوم إلى امارة قوية تحكم البلقان وجزءاً كبيراً من أناضول السلاجقة مسألة تثير التساؤلات وتجرى المحاولات لتوضيحها (٨٤). وإذا كان جوهر هذه المحاولات يقع في صميم اهتمامات دارسي النظم المقارنة وجذورها التاريخية ، فإن السلوك الدولي لهذا الفاعل الدولي الجديد هو الذي يجذب اهتمامنا هنا ، حيث كان هذا السلوك هو التعبير الخارجي عن نمو الامارة واتساعها كما أنه كان نتيجة دوافع متعددة ، فما هي مراحل هذا التطور وماهي دوافعه ؟

# ١ - مراحل تطور التوسع والفتوح العثمانية :

تحقق نمو واتساع الدولة العثمانية في طورين أساسيين :طور التوسع الاقليمي في أسيا خلال النصف الأول من القرن ٨هـ وطور التوسع عبر الاقليمي نحو أوروبا

٤٧) وعن أصل العناصر التركية في وسط أسيا وتطور وضعها في الأناضول منذ عصر السلاجقة وحتي منتصف القرن ٧ هـ أنظر:

<sup>-</sup> محمد فؤاد كوبريلي :قيام الدولة العثمانية ، ترجمة وتقديم : د . أحمد السعيد سليمان : دار الكاتب العربي - المؤسسة المصرية العامة التأليف والنشر ، القاهرة ١٩٧٦ ، المقدمة .

٨٤) انظر تحليل المؤرخ التركي كربريلي والذي يعد تحليلا أساسيا رائدا حول هذه المسالة حيث ينطلق من عرض ونقد النظريات الاستشراقية التي سادت حول نشاة الدولة العثمانية وتطورها ثم يقدم تحليله ورؤيته الخاصة التي تقوم علي تحليلات اجتماعية اقتصادية دينية لوضع التركمان في الاناضول في القرنين ١٢م و١٤م كما اعتمد علي مصادر لاتقتصر علي كتب الوقائع التاريخية بل تبحث في مشكلات التاريخ الاجتماعي والسياسي علي أساس أنه لن يمكن فهم كيفية قيام الدولة العثمانية في القرن ١٤م بدون دراسة التاريخ الاجتماعي للاناضول في القرن الثالث عشر المؤموف علي منشأ القوي المادية والروحية التي أظهرت الدولة العثمانية وهيأت لها أسباب التطور السريع ، ولقد بنت عديد من الدراسات العربية تحليلاتها علي هذا العمل نقدا أو تعليقا عليه منذ صدوره في شكل ثلاثة مصاضرات العرب ١٩٣٤ انظر :

<sup>-</sup> محمد فؤاد كوبريلي : المرجع السابق ،

وحول اضافة اخري في تاريخ دراسة هذه النشأة التي تركز علي كيفية تحول المجتمع إلي كيان سياسي وكيف نجح عثمان في أن يصبح قائداً سياسياً ومؤسس دولة جديدة ، أنظر دراسة المؤرخ التركي الشهير:

<sup>-</sup> Halil Inalcik: The Question of the Emergence of the Ottoman State. Jorunal of Turkish Studies Vo. pp. 21 - 79.

وحول طبيعة النولة الناشئة ومدي جمعها بين تقاليد بيزنطية واسلامية تركية وفارسية تتعدد المقولات في ادبيات غربية عديدة - أنظر علي سبيل المثال رؤية أرنولد ترينبي في :

<sup>-</sup> Arnold Toynbee: The Ottoman Empire's Place in World History. (in)
Kemal Karpat (ed). The Ottoman State and its Place in World History. Leiden, E.
G. Brill. 1974.

خلال النصف الثانى من القرن، فعند بداية العقد الأخير منه وحين بدأ تيمور لنك تحركه نحو الأناضول ومصر والشام كانت امارة عثمان قد أضحت دولة تحكم سيطرتها على آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان . بعبارة أخرى فأن التوسع الاقليمى العثماني قد اتخذ اتجاهين :آسيا الصغرى والبلقان وذلك على حساب الدولة البيزنطية والامارات التركمانية وريثة الدولة السلجوقية المتهاوية ، والممالك البلقانية وقد مر هذا التوسع بثلاث مراحل فرعية : (٩٩) .

المرحلة الأولى تمتد خلال النصف الأول من القرن لاه وفي ظل امارة عشمان (٢٧٧هـ) ثم ابنه مراد (٢٧١هـ) واقتصرت فيها الفتوح على الأراضى البيزنطية في آسيا الصفرى حيث سقطت في يد العثمانيين مدن هامة مثل بورصة (٢٧٧هـ - ٢٣٢١م)، ازنيك (٣٧هـ – ١٣٢١م) وكانت من أمهات المدن في الامبراطورية ويسقوطها سقط نفوذ الروم في أسيا وسهل امتصاص ماتبقي من الأناضول البيزنطي (ماعدا أزمير) . وفي نفس الوقت لم يكن بمقدور بيزنطة التحرك بفاعلية ضد العثمانيين بسبب انشغالها بالفتن والقلاقل المستمرة في العاصمة وفي البلقان .

وشهدت المرحلة الثانية بداية الفتوح في أوروبا منذ ٧٤٨هـ حين حدث أول عبور الدردنيل، وحتى ٨٥٧هـ تم فتح شبه جزيرة جاليبولي من الجنوب وحتى بحر مرمرة في الشمال وبذا اقام العثمانيون أول قاعدة لهم في أوروبا للزحف منها إلى جنوب شرقي أوروبا (أو الرمللي كما كانت تسمى) وهو الأمر الذي أثار مخاوف البيزنطيين والدول المسيحية في غرب أوروبا ،

أما المرحلة الثالثة فلقد شهدت خلال العقود الأخيرة من القرن الفتوح فى الأناضول وفى أوروبا معا ، وفى أوروبا لم تكن الفتوح على حساب الدولة البيزنطية فقط ولكن الامارات المسيحية البلقانية أيضا ، أما الفتوح فى الاناضول فكانت هذه المرة على حساب الامارات التركمانية الإسلامية .

ففى أوروبا استمر فتع وضم املاك الدولة البيزنطية فى أوروبا فستقطت أدرنة (٧٦٧هـ -١٣٦١م) وكانت ثان اكبر مدينة بعدالقسطنطينية ، وتم نقل العاصمة

٤٩) تم استخلاص هذا التصور المرحلي من راقع التفاصيل التاريخية في :

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجم سابق ، س من ۲۰- ۷۴ -

<sup>-</sup> محمد قرید: درجع سایق، ص س ۱۷۷ - ۱۶۲ -

<sup>-</sup> د- عمر عبد العزيز: تاريخ المشرق العربي (١٩٥٦م - ١٩٢٢م ) ، دار النهضة العربية ، بيريت ١٩٨٤ ، من من ٢٨- ٤٢٠

<sup>-</sup> د - احمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني ، دار الشروق ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٨٢ -

<sup>· -</sup> الشبيخ ابراهيم بن عامر بن على المالكي :قلائد العقبان في مفاخر أل عثمان طبع بمصر ، ١٣١٧هـ.

تلقيص التاريخ العثماني ، تعريب شاكر العنبلي ، المكتبة الهاشمية ، القاهرة ، ١٣٣١ هـ -

Halil Inalcik: The Emergence of the Ottomans .in: P.M. Holt et. al (eds.): op. - cit. Vo. 1, pp. 266 - 269, 274 - 277.

العثمانية اليها لتقرب من ساحة الجهاد في أوروبا ، ثم توإلى سقوط المدن حتى تم حصار القسطنطينية من جهة الغرب ومن ثم فصلت عن باقى الامارات المسيحية الصغيرة التي تتكون منها شبه جزيرة البلقان ، وبذلك أضحت القسطنطينية منذ ٧٧٧هـ – ١٣٧٧م مجرد تابع الدولة العثمانية تدفع الجزية لها ، وبعد أن تلاحمت أملاك العثمانيين في أوروبا مع املاك الصرب والبلغار والبانيا اضحت هذه الامارات (وخاصة الامارة الصربية وهي الاقوى بينهم والتي سبق ومارست ضغوطها ضد الدولة البيزنطية) الأعداء الرئيسيين للعثمانيين ،

ولقد فشل أول رد فعل أوروبى مضاد بقيادة الصرب والبلغار ٢٧٥هـ -١٣٦٠م ومن ثم قبلوا دفع الجزية واستمر هذا الوضع حتى ١٣٨٠م - ١٨٧ هـ ، حتى بدأ السلطان مراد بعد ذلك أى منذ ١٣٨١م - ١٨٧ه في الفتح التدريجي لبلاد الصرب والبلغار بعد جولات عسكرية متتالية ، ومع معركة سهل كوسوفو الشهيرة ١٩٧هـ - ١٣٨٩م والتي مازالت ذكراها باقية في أذهان أوروبا حتى الآن انتهى استقلال الصرب والبلغار نهائيا ، ومنذ هذا الانتصار الذي حقق سيطرة وهيمنة العثمانيين على البلقان جنوب الدانوب بدأ صراع عثماني مع طرف أوروبي مسيحي أخر وهو المجر، كما تصاعدت ردود الفعل الصليبية الجماعية والتي تبلورت في الاعداد لما عرف بحملة "نيكوبوليس "والتي انتصر فيها بايزيد الأول ١٣٩٦م على نحو مكن من السيطرة على البلقان بأكمله ،

ولقد تداخلت هذه الانتصارات العثمانية في أوروبا مع انتصارات أخرى في الأناضول ولكن هذه المرة على حساب الامارات التركمانية الإسلامية وريثة الدولة السلجوقية ، لقد تم مد النفوذ والسلطة العثمانية بصورة تدريجية استخدمت فيها وسائل متعددة ابتداء من التهديد إلى المصاهرة إلى الضغط وأخيرا الحرب ، وكان الصدام العسكرى الأساسي بين امارة عثمان وبين هذه الامارات – التي وصل عددها إلى ست عشرة امارة – هو الصدام مع امارة كراميان أقوى هذه الامارات ، فمنذ استيلاء مراد على انقرة ٥٥٧ه – ١٣٥٤م والذي كان بمثابة التوسع من منطقة النفوذ المغولي السلجوقي استمرت التوسعات العثمانية حتى تمكن بايزيد في نهاية القرن المعدام والذي المارات التركمانية في الاناضول (ماعدا قرة رمان) وفي نفس الوقت استطاع أن يؤمن خطوطه الخلفية من أي بقايا وجود بيزنطية في الاناضول وذلك بسقوط أزمير آخر مدينة رومية في المنطقة ،

خلاصة القول إن متابعة تطور التوسع العثماني عبر هذه المراحل وفي هذه الاتجاهات ليوضع لنا عدة أمور وهي :من ناحية أن الهدف الأول الدولة العثمانية في بداية طور نموها الأول كان اسقاط الدولة البيزنطية وفتح القسطنطينية وكان هذا

الهدف يقتضى تحقيق أمرين: التوسع فى أوروبا لاحتواء وحصار القسطنطينية والحيلولة دون أية فرصة لدعمها أو مساندتها من جيرانها والسيطرة على الامارات التركمانية فى الاناضول وذلك توحيدا لجهود المسلمين ولقطع الطريق على الروم اذا ماحاولوا التحالف مع هذه الامارات ضد الدولة العثمانية ومن ناحية أخرى خرجت الدولة العثمانية من هذه المرحلة من التوسع كالقوة الاقليمية الأولى فى المنطقة وحل سلاطينها محل سلاجقة الروم باعتبارهم سلاطين الروم ولقد أوشك هذا التطور أن ينطلق نحو مرحلة أخرى وهى الامبراطورية والهيمنة العالمية لولا غزوة تيمور لنك التى جمدت هذه الانتفاضة لفترة طويلة لما كان لها من آثار متعددة كما سنرى و

# ٧ - دوافع الفتوح العثمانية بين الجهاد والمصالح :

إذا كانت بعض التحليلات تتناقض حول مااذا كان الطغرل أبو عثمان هو وقبيلته التي استقرت في شمال غرب الاناضول ١٨٨هـ كان وثنيا ثم أسلم ابنه عثمان من بعده (١٠٠) أم ان هذه القبيلة كانت مسلمة منذ نزوجها من وسط آسيا أمام جحافل المغول في الربع الأخير من القرن ١٢٦ (١٠٥) إلا أن هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين تيارات متنوعة من التحليلات حول الوظيفة الجهادية لهذه الامارة منذ نشأتها ، ومن ثم تقب زعيمها بلقب الغازي أي المجاهد في سبيل الله ، ورغم ذلك ، تتعدد مبررات هذه الوظيفة ، فيبرز البعض تأثير ومغزى (٢٠) الرئية التي جاءت لعثمان تبشره وتخبره بدوره الجهادي والتي ذكرتها المصادر التاريخية القديمة في حين ينطلق البعض الآخر من تأثير الموقع الجغرافي حيث كانت إمارة عثمان أقرب امارات التخوم إلى الغرب وإلى الحدود مع الامبراطورية البيزنطية ومن ثم (٢٠٥) توافرت فيها أفضل فرص "الحرب المقدسة "حيث جذبت المتطوعين من جميع أنصاء الاناضول وبذا تمكن العثمانيون حين استجابوا لهذه الفرصة من اقامة امبراطورية عظيمة ذات سلطان العثمانيون حين استجابوا لهذه الفرصة من اقامة امبراطورية عظيمة ذات سلطان هائل (٤٥) أو أن هذا الموقع الجغرافي جعلها تتحمل عبء الكفاح ضد البيزنطيين والذي رأته باقي الامارات جهادا دينيا .

<sup>-</sup> J. Glubb: The Lost Centuries: From the Muslims Empires to the Renaissance (a. of Europe (1142 - 1453), Holder and Stoughton, pp 411 - 421.

 <sup>(</sup>ه) حول نظرية جيبونز الاستشراقي (الذي اخذ عنها غيره من الاستشراقين) بصدد أن قبيلة عثمان لم تكن مسلمة حين قدمت إلي غرب الأناضول وانها أسلمت بعد ذلك حين استقروا في هذه المنطقة وحول مناقشة محمد كويريلي التي تدحض هذه النظرية ، أنظر :

<sup>-</sup> محمد قؤاد كوبريلي تمرجع سابق ، ص ص ١٢ . ٢٤ .

۵۲) محمود شاکر خبرجع سابق -

<sup>-</sup> محمد فرید :مرجع سابق ۰

٢٥) برنارد أويس :السياسة والحرب، مرجع سابق، ص ٢٨٥٠

١٥) د ٠ عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ص ٣٦ - ٢٧ .

هذا ويرى اتجاه ثالث (٥٥) أنه كان على الاتراك العثمانيين من منطلق اسلامى واجب التصدى للدولة البيزنطية ليدرأوا عن أمتهم الإسلامية الخطر ويخلصوا ثغور الإسلام في كل مكان من السيطرة الاستعمارية الاستيطانية ويطهروا بحار الإسلام من القراصنة الأوروبيين ، وأكثر من ذلك توصيل الإسلام إلى قلب أوروبا .

وفي مقابل هذه التيارات المتنوعة الأسانيد في تبرير الوظيفة الجهادية نجد اتجاها أخر يبرز دوافع استراتيجية واقتصادية للتوجه العثماني نحو أوروبا (٢٥) على أساس أن الاتجاه العثماني نحو أوروبا، والذي استمر ثابتا نحو مايزيد على القرنين قبل أن يتحول نحو الجنوب، هذا الاتجاه، الذي يبرز السمة الأوروبية للتوسعات العثمانية، انما يشير إلى ارتباط الدولة العثمانية من نشأتها بأوروبا وهو الارتباط النابع من نمو تفاعل عدة عوامل من أهمها العامل الاقتصادي، حيث تعتبر سهول الدانوب الغنية مطمحا مغريا وعامل جذب لايمكن أن تنافسه بوادي الشام أو هضاب ايران، كذلك كانت البلقان مصدرا أساسيا لعنصر من عناصر الجيش العثماني وهو "القوات الانكشارية "ذلك لأن الصقالبة شديدي البأس والمراس كانوا يعدون نواة لجيش قوى تعتمد عليه الدولة الناشئة في ترسيع رقعتها .

بعبارة أخرى (٥٧) لايمكن انكار أن العوامل التى دفعت عثمان ليصبح قائد غزاة هي نفس العوامل التي حركت كل أنشطة التخوم والحملات marches في غرب الأناضول وهي الحاجة للتوسع والنابعة من ضغوط حركة الهجرة من وسط الأناضول تدهور وضعف نظم الدفاع عن حدود الدولة البيزنطية والاضطرابات الاجتماعية والدينية في مناطق هذه الحدود فضلا عن رغبة اتراك الأناضول في الهروب من المغول والبدء في حياة جديدة ٠

ومما لاشك فيه أن التفسير الإسلامي " البسيط والتقليدي " لهذا الحدث لايأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل المادية في حين أن "التفسير الإسلامي الرشيد "وان لم ينكر اولوية الاعتبارات العقيدية إلا أنه لايمكن أن يلغي العوامل المادية (٨٥).

# المطلب الثاني : عوامل نجاح الفتوح وتطور الإمارة إلى قوة اقليمية :

تداخلت تأثيرات مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بحيث أدت إلى تطور الامارة العثمانية لتصبح قوة اقليمية تملأ الفراغ السياسي والعسكري في المنطقة

٥٥) محمود ثابت الشاذلي :المسالة الشرقية براسة وثائقية في الخلافة العثمانية (١٢٩٩ -١٩٢٣م) ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٩ - ١٩٨٩ ، ص ٢٦ -

٦٥) محمد عبد المنعم الواقد : المفزو العثماني لمصر ونتائجه علي الوطن العربي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ،
 د٠ ت ، ص ص ٢٨ – ٨٤ .

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. pp 267 - 269. (ov

٨٥) أنظر المطلب الأخير من الباب الأول (المدخل المنهاجي) لهذا الجزء من المشروع .

والناجم عن تهاوى المواة البيزنطية والدولة السلجوقية الرومية ولم تكن العوامل الخارجية والنابعة من الأوضاع الاقليمية في الاناضول وأوروبا لتحدث تأثيرها بدون توافر العوامل الداخلية أي توافر عناصر القوة التي اجتمعت لدى امارة عثمان والتي ساهمت في تطورها على نحو ميزها عن ماعداها من الامارات الإسلامية المحيطة ثم ميزها عن غيرها من الدول الإسلامية الكبرى ولقد مارست هاتان المجموعتان من العوامل (٥٩)، وخاصة العوامل الخارجية ، تأثيراتها - كما سنرى - باعتبارها اما عوامل محقزة ومسهلة ترفر فرصا وامكانيات أو عوامل معقدة وضاغطة ولقد استمر تأثير هذه العوامل - ولو في صور وأشكال مختلفة - خلال المراحل التالية من تطور النولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية سواء التي شهدت هيمنة ومركزية الدور العثماني في النظام الدولي أو المراحل التي انتقلت فيها الدولة العثمانية إلى حالة الضعف والتدهور وحتى السقوط (٢٠٠).

# أولا : العوامل الداخلية : عناصر القوة الذاتية : (٦١)

كانت ترجمة دوافع التوسع والفتح فى أوروبا إلى واقع ملموس تقتضى قوة متعددة الأبعاد تحقق الأهداف وتوصل للغايات ، وتبلورت القوة العثمانية فى عدة عناصر وبقدر ماكانت هذه العناصر هى مبعث الصعود خلال القرون الثلاثة الأخيرة من عمر هذه الدولة كذلك أضحت تدريجيا مبعثا للهبوط التدريجي خلال القرون الثلاثة من عمرها وحتى السقوط فى بداية القرن ٢٠م٠ وكما جمعت الدوافع بين العوامل العقيدية والمادية فأن عناصر القوة أيضا قد عكست هذه الرابطة ، وتتلخص هذه العناصر فى الآتى :

١٥) من الجدير بالملاحظة أن المصادر الثانوية العربية قد ركزت علي مصادر القرة الذاتية وروح الجهاد في حين ركزت المصادر الثانوية الغربية على العوامل الخارجية وخاصة الاختلانات والانقسامات الأوروبية ، وهذا تعبير عن نوع من الثنائية التي انقسمت بينها المصادر وخاصة فيما يتصل بوزن العوامل العقيدية بالمقارنة بالعوامل المادية .

<sup>(</sup>٦٠) وكما بدأناها بالتوقف عند عناصر القوة الذاتية وراء الصعود العثماني فسنقف في الفصل الثاني والثالث من الباب الرابع عند عوامل الضعف والسقوط الداخلية – أما العوامل الفارجية المؤثرة على الصعود والهيوط فهي تشغل محور التحليلات نظرا لتركيزنا علي الأبعاد الدولية السياسات. والجدير بالملاحظة أيضا أن الأدبيات التي تناولت عناصر قوة ونجاح الدولة العثمانية تتسم بالاطلاق حيث لاتحدد أقصي مراحل القوة أو الفسعف في حين أن الأدبيات التي تعرض لتطور تاريخي السياسات العثمانية الداخلية والفارجية فهي تشير إلي عناصر القوة والفسعف في صورة متناثرة بين تفاصيل الأحداث التاريخية بحيث يمكن من خلال المتابعة التراكمية لهذه العناصر أن نصل في مورضع معينة في نهايات الباب الرابع إلى تقديم رؤية حول مرحلة الفسعف، كما نقدم هنا رؤية حول مرحلة بداية القدة .

١٦) حول العوامل الداخلية وراء نشأة وتأسيس الدولة وتحديد طبيعتها انظر:

<sup>-</sup> محدد فؤاد كوبريلي المرجع سابق ، من من ١٨٢ - ١٩٢ ،

#### ١ – قوة روح الجهاد وخدمة الإسلام :

كان التمسك بالجهاد منطلق الجهود العثمانية ومبعث نجاحها · فلقد جذب اقدامهم عليه عددا غير قليل من المتطوعين من مختلف الامارات التركمانية الذين عباهم شعور اسلامى دافق وعاطفة متأججة (٢٦)، ومن ثم توافر القيادة العثمانية موارد بشرية هامة وعبئت طاقات اضافية أكبر من طاقاتها الاصلية (٢٦) ولقد جسدت هذه العملية لدى البعض (٢٤) ثقافة مناطق التخوم أى الثقافة التى سيطر عليها مفهوم الجهاد الإسلامى أو الغزو · فلقد كان الجهاد هو حجر الزاوية في سياسة الدولة العثمانية التى سيطر تقليد غزاة التخوم على كل تاريخها ومثل المبدأ الأساسى وراء كل سياساتها وتنظيماتها . وكان مفهوم "الغزو "يثير حماسة ومبادرة الفرد والمجتمع ولذا قام العثمانيون بنجاح وجدية بواجب حماية ونشر الإسلام ،

#### ٢ - نظام الجيش

17)

كان الجيش العثمانى القوى ، تدريبا وتنظيما ، هو أداة الجهاد ، وكان عماده هو نظام الانكشارية، فلقد ابتكر العثمانيون في عهد اورخان -ابن عثمان- سبيلا يضمن لهم جيشاً دائماً يحسن الحرب والجهاد مستغلين في ذلك أرض الروم التي يعتبرونها من الوجهة الشرعية دار حرب وجهاد ويسوغ فيها الاسترقاق ، فقام العثمانيون باسترقاق الاطفال الصغار من الأراضى المسيحية والذين أودعوهم مؤسسات خاصة لتنشئتهم تنشئة عسكرية واسلامية وعرف هذا النظام بالانكشارية والذي يعتبره بعض المؤرخين أول جيش دائم عرفه التاريخ (٦٠) . وفضلا عن خدمة غاية الجهاد والحرب أساسا كان هذا النظام الجديد يضمن عدم انفصام عرى الوحدة العثمانية حيث لاتحزب لفريق من الجند إلى القبيلة التابع لها لأن افراده لايعرفون أبا الا السلطان ولاحرفة الا الجهاد، وبقدر ما ارتقى هذا الجيش وزاد عدده حتى صار لا يعول الا عليه في الحروب وأضحى من أهم وأكبر عوامل امتداد سلطة ونفوذ الدولة العثمانية ، عليه في الحروب وأضحى من أهم أسباب تأخر الدولة وتقهقرها (٢٦) .

ومن ناحية أخرى أهتم العثمانيون بمسالة التدريب وتعليم فنون الحرب والمهارات الحربية والتكتيكات المتميزة للانكشارية وذلك في وقت كان فيه فن الحرب قد تلاشي من

١٢) د، محمد مصطفي رمضان: العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصس، الجزء الاول ، مطبعة الجبلادي ، القامرة ، ١٤٠٥ - ١٩٨٦ ، من ص ٥٨ - ٩٥ ،

<sup>-</sup> M. G. Hugdson : op . cit . o 4 - 283 .

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p 269 - 270, p 283.

ه٦) د ، محمد مصطفي رمضان :مرجع سابق ، ص ١٠ ٠

<sup>-</sup> ساطع العميري: البلاد العربية والدولة العثمانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط۲ ، ۱۹۲۰، من من ۲۱ - ۲۷ ، ۱۲ ۱۲) ممد فريد: غرجع سابق ، من من ۱۲۲ - ۱۲۲ ،

أوروبا • كذلك بادر العثمانيين باستخدام المعدات الحربية الحديثة وظهر ذلك جليا في المراحل التالية من الفتوح ، ولقد كان اهمال العثمانيون لهذه الأمور جميعها بعد ذلك من أهم عوامل التأخير وتراجع القوة بالمقارنة بأوروبا خلال القرون الثلاثة الأخيرة من عمر الدولة (٦٧).

# ٣ – الروح العسكرية وضوابط الشريعة الإسلامية لاعمال الفتح ومعاملة أهل الذمة :

اجتمع العثمانيين إلى جانب العاطفة الدينية الجياشة روح عسكرية طاغية تجلت كسمة بارزة للاتراك العثمانيين ، ولقد استمدوا هذه الروح العسكرية من بيئتهم الرعوية الأصلية في سهول وسط آسيا (٦٨) وإذا كان البعض قد وصفوها بالقسوة والغلظة المستمدة من الخصائص الوراثية الشعوب الرعاة، الا أن مصادر أخرى – من بين المؤرخين المسلمين والمسيحيين على حد سواء – قد نظرت اليها في ضوء تأثير المعتقدات الدينية عليها ، وهو التأثير الذي سهل من ودفع بالفتح العثماني في البداية .

فلقد اقترنت الروح العسكرية العثمانية والسلوك الحربى بالسلوك الاخلاقى المستمد من الشريعة الإسلامية وظهر ذلك بصفة خاصة في مسلك العثمانيين خلال الفتوح من ناحية وفي معاملاتهم لأهل الذمة من ناحية أخرى .

فمن الناحية الأولى ، ووفقا لمؤرخ مسلم (٢٩) ، فان اخلاقيات الحرب عند العثمانيين قد استلهمت روح القرآن وأعمال السنة عند قتالهم اعدائهم مما رخص الموت في أعينهم من ناحية وجعلهم في نفس الوقت يطيعون الضوابط الشرعية فكانوا يراعون الرفق بالأسرى والنساء والاطفال ولايغدرون بالايمان ويحترمون ويرعون العهود المنوحة لغير المسلمين،

ومن الناحية الثانية ، ووفقا لمؤرخ تركى (٧٠) ، فان الاتراك قد نهجوا نهج الراشدين في الحكم والفتح حيث كانوا اذا نزلوا الفتح يخيرون العدو بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، فمن أمن كان له مالهم وعليه ماعليهم ، ومن رضى بالجزية ضموهم إلى جسم الامبراطورية مع احتفاظهم بالحرية الدينية والاستقلال في الشئون الدينية ولايؤدون لقاء حمايتهم إلا الجزية عن الانفس والخراج عن الأرض ، ولم يكن هذا التسامح مقصورا على الذين يرضون بالجزية طوعا وانما كان يشمل أيضا الأمصار المفتوحة قسرا بعد رفضها الإسلام والجزية ودخولها الحرب ، ومن أبرز الامثلة على ذلك عملية فتح القسطنطينية ، هذا وكان الفاتحون من أل عثمان يقنعون بالسيادة والجزية

٦٧) محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العثماني ، مرجع سابق ، من من ١٥٤ - ٥٥١ .

۱۸) ده معدد مصطلی رمضان المرجع سابق الص ۲۰ م

٦٩) حسن لبيب : تاريخ الأتراك العثمانيين ، مطبعة الواعظ ، القاهرة ، ١٩١٧ ، ص١٨٠.

٧٠) معدد جميل بيهم أمرجع سابق ، ص ١١٩ - ١٢٧ .

ويتركون أحيانا لحكام البلاد المفتوحة أمرها بما فيه استقلالها السياسي ، فعلى سبيل المثال ترك السلطان مراد الأول أسيره ملك البلغار أميرا على نحو نصف مملكته ، وكذلك نصب بايزيد الأول -ابن مراد الاول- ابن ملك الصرب مكان أبيه على مملكة

ولقد أكدت عدة مصادر غربية تاريخية هذه التوجهات فأبرز البعض (٧١) كيف كانت ممارسات اورخان ومراد تشجع التحول إلى الإسلام بكل الطرق السمحة التي تعيد التذكرة بمسلمي القرون الأولى الهجرية وليس بالمذابح والحرائق التي كان يقترفها المماليك ، وكيف سعى مراد إلى اكتساب ولاء الخاضعين له بحيث أن اعداداً كبيرة من المسيحيين الارثوذكس من البلقان انضمت القتال في صفوفه ، وكيف كان يظهر احترامه للكنيسة الكاثوليكية . كذلك أشار البعض الاخر (٧٢) إلى أن التزام الغزاة العثمانيين بالقراعد الإسلامية التي تحضهم على قتال الكفار حتى يسلموا أو يصبحوا ذميين فيتمتعون بالحماية العثمانية ، كيف أن هذا الالتزام فد ساعدهم على توسيم امبراطوريتهم حيث اختار سكان الأراضى المفتوحة الدخول تحت حمايتهم والتخلى عن الحماية غير الفعالة للدول المسيحية • ولقد فصل المستشرق توماس ارنولد (٧٣٠) في بيان أسس التسامح في علاقات الاتراك برعاياهم المسيحيين والجهود التي بذلها الاتراك في نشر الإسلام والعوامل التي ساعدتهم في ذلك وادت إلى تحول الارقاء المسيحيين إلى الإسلام •

وإذا كانت بعض المصادر الغربية والمصرية (٧٤) قد أبرزت الاختلاف بين العثماندين والمماليك من حيث التفاعل مع أهل الذمة على أساس أن المماليك كانوا أكثر قوة واساءة وكان التسامح اديهم هو الاستثناء ، فلقد ظلت قضية مدى تسامح وتعصب العثمانيين ضد أهل الذمة (مدى الالتزام بالقواعد الإسلامية في أعمال الفتح ) موضع اهتمام الأدبيات المختلفة وخاصة في مرحلة الضعف العثماني والتي ثارت فيها ماعرف بالمسألة الشرقية . وعند الرصول بالتحليل إلى هذا الموضوع سيمكن لنا مناقشة المقولة المشار اليها عاليا عن هذا الاختلاف بين المماليك والعثمانيين (٧٥) .

#### ٤ - توافر أركان نظام سياسي قوى :

فمن ناحية قدم البيت العثماني طيلة مايزيد على الثلاثة قرون - وهو ماعجزت عنه كثير من الأسر الحاكمة في دول أخرى - مجموعة من الحكام الأقوياء الذين نجحوا

<sup>-</sup> J. Glubb: op. cit. pp 418 - 419

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p 283.

<sup>(</sup>٧٢

۷۳) توماس ارتواد :مرجع سايق ، من من ۱۷۱۰ -۲۰۰۰ - A.S. Atyia: op. cit. p 275.

<sup>.-</sup> J. Glubb : op . cit . p 416

٥٧) أنظر الباب الرابع القصل الثالث ، البحث الأول ، العلاقات الأوروبية الشرقية ،

فى جمع أحسن العناصر لتنفيذ سياساتهم (٢٦) ، ومن ناحية اخرى احتفظت الامارة العثمانية - خلال فترة نموها وبناء دولتها - بوحدتها السياسية ، فإذا كانت امارات المتحوم قد اظهرت حركتها المشتركة اثناء الغزو روح الوحدة والمساعدة فيما بينهم إلا أن هذا لم يمنع الانقسامات داخل كل امارة حيث أن التقاليد التركية القديمة تقتضى تقسيم الأمير لامارته بين اولاده على أن يحتفظ هو بالحكم في المركز، وعلى العكس فان العثمانيين ونظرا للمخاطر العديدة التي واجهتم بحكم موقعهم المتقدم في مواجهة العدو، حافظوا على وحدتهم (٢٧) . ومن ناحية ثالثة نهج السلاطين العثمانيون الأوائل تنظيما محكما لترتيب واقرار الأوضاع بعد الفتح ، فقد اعتاد عثمان واورخان ومراد العودة إلى مقر السلطنة بعد فتح عدة مدن حتى يتم تنظيم مافتح ويعيد تنظيم جيوشه (٢٨٠). بعبارة اخرى (٢٩١ فان العثمانيين - بخلاف باقي الغزاة الاسيويين - لم يتابعوا الحروب ابتغاء الانتصارات المتوالية والغنائم فقط ولكن حرصوا على تنظيم وترتيب الأقاليم المفتوحة بحيث أضحى لها أساس وطيد مشترك ولم تكن مجرد مجموعة متفرقة من الاقاليم .

ومن ناحية رابعة اتسم السلاطين الاوائل بالمهارة السياسية والدبلوماسية في توظيف الظروف السياسية للعدو والأراضى المفتوحة ، فعلى سبيل المثال (٨٠٠) قاموا عند الضرورة بنقل وتحريك السكان المسلمين لبعض الأماكن لتوفير الكوادر الإسلامية كما حدث في بداية العبور لأوروبا، كذلك استطاع مراد الأول الذي تحقق في عهده التوسع الأساسي في شرق أوروبا أن يستغل بمهارة النزاع بين امراءالأسرة الحاكمة البيزنطية والعداء المتبادل بين الصرب والبلغار ، وبين جنوة والبندقية (٨١٠) وهذا يقودنا إلى العوامل الخارجية ،

# ثانياً : العوامل الخارجية : الأوضاع في أوربا وآسيا الصغرى :

ساعدت مجموعة من العوامل الخارجية على نجاح توظيف الدولة العثمانية لعناصر قوتها الذاتية لخدمة أهداف الجهاد الإسلامى • وتنقسم هذه العوامل إلى محورين: احدهما يتصل بأوضاع أسيا الصغرى المغولية والتركمانية ، والآخر يتصل بأوضاع أوروبا (البيزنطية / البلقانية / الغربية / اللاتينية)

(٧٧

(٨.

٧٦) د ، عمر عبد العزيز المرجم سابق ، ص ٢٨

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p 272.

۷۸) محد فرید (مرجع سابق ، س ۱۲۱ ،

۷۹) حسین لبیب نمرجع سابق ، ص ۱۶ ۰

<sup>-</sup> M. G. Hudgson: op. cit. p 425.

<sup>-</sup> J. Glubb: op. cit. p 416.

<sup>-</sup> Ibid . p 420 (A)

#### ١ - أوضاع آسيا الصغرى :

تتصل هذه الأوضاع بطرفين أساسيين : المغول من ناحية والامارات التركمانية من ناحية أخرى ، ولقد كان لهذه الاوضاع تأثيرها الايجابي أي المساعد لنجاح لتوسع العثماني ، كما كان لها تأثيرها السلبي المعاكس في أحيان أخرى .

i - ولقد ارتبط التأثير المغولي (مغول فارس) بحقيقة الوجود المغولي في هذه المرحلة في هذه المرحلة في هذه المنطقة الذوق المنطقة الدوم منذ نهاية النصف الأول من القرن ٧هـ، ٣/ م تحت سيطرة مغول فارس الذين بدأوا الاستيطان في الأناضول إلى جانب الأغلبية التركية واستمرت هذه السيطرة حتى تدهورت الدولة الايلخانية (مغول فارس) التي أسسها هولاكو منذ منتصف القرن ١٤ه.

ولقد تمثل التأثير الايجابى الوجود المغولى فى أمرين: أولهما أن الزحف المغولى نحو وسط أسيا ثم الأناضول والذى ترتب عليه موجات من هجرات القبائل التركية نحو الأناضول قد وفر أرضية ملائمة لنمو غزاة التخوم الذين زحفوا على أوروبا بعد ذلك (٨٢) وكانت حركتهم تجاه السواحل الغربية للاناضول حرة بدون تدخل من أمراء المغول حيث لم تستطع الادارة المغولية بالرغم من توالى حملاتها أن تحكم قبضتها على مناطق الحدود البعيدة (٨٢). أما الامر الثاني فهو أن استمرار الدولة المملوكية في مقاومة مد نفوذ مغول ايران إلى مصر والشام قد دفعهم إلى استمرار توجههم نحو الاناضول حتى تمكن غازان من القضاء نهائيا على علاء الدين السلجوقي آخر سلاطين الروم السلاجقة ١٩٩٩م – ١٩٩٩ه ولذا انفتح المجال أمام تحرك عثمان بحرية ومن ثم نمت القوة العثمانية الوليدة بدون قيود من سلطة أعلى (٨٤).

أما التأثير السلبى للمغول فلقد تمثل خلال العقدين الأول من القرن ٨هـ، ١٤م مع اتجاه أمراء الروم البيزنطيين في آسيا الصغرى – الذين بدأ عثمان ثم ابنه يتوسعان على حسابهم – إلى الاستعانة بالمغول • كذلك تمثل مع اتجاه الامبراطور البيزنطي في نفس الفترة ايضا لعقد تحالف مع غازان خان مغول ايران ومع خليفته من بعده حتى يحرك الجيش المغولي في مواجهة امارة عثمان والتي أخذ يشعر ببداية خطورتها • ومع ذلك فلقد كان هذا التأثير السلبي محدودا ولم يستمر حيث ضعفت سلطة خانات مغول فارس على الأناضول وانهارت بعد ذلك (٨٥).

<sup>-</sup> Ibid . p 420 .

۸۲) ۸۲) محمد فؤاد کوپریلی :مرجع سابق ، ص ۲۰ ۰

٨٤) محمد فريد :مرجع سابق ، ص ص ١١٨ - ١١١٠ .

<sup>-</sup> محمد جميل بيهم عمرجم سابق ، من من ١٨٠ - ١٨٢ ،

۸۵) محمد قرید: امرجع سابق ، ص ص ۱۱۸ –۱۱۹ ،

<sup>.</sup> ١٨٠ ، محمد أنيس :التولة لعثمانية والمشرق العربي ، الانجار المسرية ، القامرة ، ١٩٨١ ، مسم ١٧ - ١٨٠ - H. Inalcik : op. cit . pp 268 - 269 .

ب - ولقد قدمت احوال الامارات الإسلامية التركية في الاناضول فرصا وامكانيات للنمو العثماني على حسابهم بقدر ماكانت تمثل قيدا وضغوطا على الفتح العثماني في أوروبا مما استلزم ضمها والسيطرة عليها لتقليص هذه القيود حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية ضد مسلم .

فمن ناحية فلئن كانت هذه الامارات قد ظهرت تدريجيا في النصف الثاني من القرن ١٣م مستفيدة في ذلك من تراخي قبضة الادارة الايلخانية ، ثم تبلورت في أوائل القرن ١٤م على انقاض الدولة السلجوقية وفي ظل استمرار الضعف في قبضة المغيل ، إلا أنها كتشكيلات سياسية واجتماعية، فهي لم تحز فرص النمو والتطور التي حازتها امارات الحدود مثل امارة عثمان ، حيث كانت الأخيرة أوفر نصيبا من هذه الفرص ، كذلك كانت هذه الامارات متنافسة مع بعضها البعض مما مكن الدولة العثمانية من القضاء عليها في أوقات متفاوتة وبأدوات متباينة (٨٦).

ومن ناحية أخرى : ويقدر ماساعدت هذه التجزئة وهذا التنافس العثمانيين في مهمتهم ، بقدر ماكانت مبعث قيود جديدة أثرت على توجه الفتوح العثمانية في أوربا فقد انتهزت دائما بعض هذه الامارات فرصة الانشغال العثماني في أوربا لترجيه ضبربة لنفوذهم ، وحاولت هذه الامارات التجمع لقتال العثمانيين (٧٦١هـ) خلال ضبربة لنفوذهم ، وحاولت هذه الامارات التجمع لقتال العثمانيين فرصة انشغال الانشغال بموجة العبور الأولى إلى أوروبا ، ولقد استغل الأوربيون فرصة انشغال العثمانيين في هذا القتال لتوجيه أول ضربة جماعية ردا على فتح أدرنة وأجزاء أخرى من شبه البلقان ، ولقد تكرر مثل هذا التحرك بواسطة أمير القرمان (٧٨٧هـ – ولكن العثمانيين واجهوا هذا التحرك عسكريا (٧٨٠)، وكانت هذه الحرب أول حرب ولكن العثمانيين واجهوا هذا التحرك عسكريا (٧٨٠)، وكانت كل الحروب العثمانية يخوضها العثمانيون ضد المسلمين بعد مائة عام تقريبا كانت كل الحروب العثمانية فيها ضد غير المسلمين و ولفد أثار القتال ضد مسلمين ومن جانب العثمانيين الذين رفعوا راية الجهاد انتقادا لسمعتهم كغزاة حيث أن الإسلام يمنع المسلم الغازى من استخدام السلاح ضد مسلم أخر ولقد تلخصت الردود على هذه الانتقادات في شفين : أولهما أن هدف السلمان العثماني كان دائما التخلص من هذه الامارات شفين : أولهما أن هدف السلمان العثماني كان دائما التخلص من هذه الامارات المحدودة والصغيرة حتى لايظل تصارعها مجالا التدخل في شئونها من القوى

٨٦) حول تطور ظهور هذه القوي التركية الجديدة وحول طبيعتها والعلائق بينها أنظر:

محمد قۋاد كوپريلي :مرجع سابق ، ص ص ٦٠- ٧٧ -

وأنظر أيضنا :

<sup>-</sup>محبود شاکر :مرجع سابق ، حس من ۹۹ – ۱۸ -

٨٧) أنظر التقامىيل في:

الرجع السابق ، من من ١٦ ، ١٩ ، ٧٠– ٧٢ ،

الاوروبية ومجالا لاستغلالها ضد العثمانيين وحتى تتفق وتتحد لتجاهد بدأ واحدة • ولقد تعامل معها تدريجيا وبسبل متنوعة مابين الزواج والضغط والتهديد والاجبار على التنازل (٨٨)

وثانيهما: أن القتال قد جاء في مرحلة متأخرة نسبيا مع أقرى هذه الامارات وأكثرها تحديا وتهديدا بالتعاون مع الاوروبيين ولهذا فان العثمانيين اهتموا باستصدار فتاوى حينما ارادوا شن حرب ضد هذه الامارة (قرمان)، ولقد بينت هذه الفتاوى شرعية هذا القتال ضد هذا الطرف المسلم الذي يهاجم الدولة وهي منغمسة في غزوة ضد الكافرين ومن ثم فهو يعد خارجاً على الدين (٨٩١)، وإذا كان العثمانيون قد أصروا على أن هذه الامارة تتعاون مع المسيحيين ضدهم فهذه حقيقة أكدتها الكثير من المصادر التاريخية الغربية والإسلامية على حد سواء ولم يتم للعثمانيين الانتصار الحاسم على هذه الامارة – التي تكرر قتالها – الا في نهاية القرن ٨ هـ بعد اتمام السيطرة العثمانية على شبه جزيرة البلقان ٧٩١ هـ .

## ٢ - الأوضاع في أوربا:

اذا كان الاطار والتوجه العام للعلاقات المسيحية - الإسلامية خلال القرن ٨هـ، ١٤م قد انعكس على نمط الحرب الصليبية ضد المماليك - كما رأينا سابقا - فقد مارس هذا الاطار تأثيره على التفاعلات العثمانية مع البيزنطيين والبلقانيين والممالك الافرنجية ، وفيما بين هذه الاطراف الاوروبية وذلك خلال الفتوح العثمانية ، ويتبلور هذا التأثير على صعيدين :

الأول: عدم قدرة القوى البيزنطية والصربية والبغارية على مواجهة القوات العثمانية وذلك نتيجة الاختلافات فيما بينهم من ناحية ، ونتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الامبراطورية البيزنطية وفي الامارات البلقانية من ناحية أخرى ، مما مكن العثمانيين من النجاح في توسعاتهم من خلال الاستفادة من هذا العجز الجماعي عن الحركة بل ومن خلال المناورة بالتحالف مع طرف ضد طرف آخر فمن ناحية نجد أن طلب امبراطور بيزنطة مساعدة اورخان ضد امبراطور الصرب الذي تحالف مع البندقية والامارات الصربية للهجوم على القسطنطينية هو الذي أعطى الفرصة لأورخان للعبور لأول مرة إلى الضفة الغربية من الدرينيل استعدادا التقدم في أووريا (٩٠). كذلك وبعد فتح أدرنه ١٧٦هـ وفي الوقت الذي كان يستعد فيه

- H. Inalcik: op. cit. pp 289 - 290.

٨٨) الرجع السابق ، من ٧٠٠

۸۰) ۹۰) مصود شاکر: مرجع سایق ، صامن ۱۲ – ۲۰ ،

<sup>-</sup> محمود ثابت الشاذلي :مرجع سابق ، من من ١٠١ - ١٠٣ ٠

مراد التوسع على حساب الصرب والبلغار كان يثور تهديد الصرب البلغار ومن ثم سعى البلغار المتحالف مع العثمانيين (١١). ومن ناحية أخرى كانت الأراضى البيزنطية والبلقانية أسيرة الانقسامات ليست السياسية فقط ولكن الاجتماعية والدينية . فلقد تنازع أفراد الأسرة الحاكمة البيزنطية غلى العرش واستعان بعضهم ضد البعض الآخر بالعثمانيين انفسهم ، كما لم يتمكن الصربيون بعد أن تم احتواء القسطنطينية بالعثمانيين من قيادة المقاومة ضدهم بسبب التنازع أيضا بين أمرائهم (٢٩٧) . وعلى الصعيد الاجتماعي والمذهبي كان عدد سكان الامبراطورية في تناقص مع تردى أوضاع ادارتها القانونية والمدنية وانهيار معنويات العرق اليوناني (٩٣٠) ، ويرتبط هذا الانهيار بعواقب معاناة السكان البيزنطيين من آثار الحملة العرنانية الرابعة وخبرة الحكم اللاتيني لهم منذ ١٠٢٤م وحتى ١٣٦١م اذ تمكن ملاك الارض اللاتين بسبب غياب سلطة محلية قوية والحروب الأهلية من احكام قبضتهم على الأراضي والسيطرة على الفلاحين المنتمين للارثونكسية اليونان . وكان الشعور بالخوف والاضطهاد من اللاتين الكاثوليك هو الذي جعل سكان الامبراطورية البيزنطية يقضلون العثمانيين حيث تغيرت نظرتهم المغزو العثماني على أساس أنه اذا كان يقضلون العثمانيين مكان سادتهم اللاتين الكاثوليك فهذا أفضل لسماحتهم الدينية (١٤٠٠).

الثانى: ويتصل بالانقسام المذهبى لأوروبا بين شرق أوروبا الارثوذكسى وغرب أوروبا اللاتينى، والذى أثر إلى جانب اعتبارات سياسية على درجة مساندة غرب أوروبا اللامبراطورية البيزنطية والبلقانيين في مواجهة العثمانيين. فمن ناحية: أدى الصراع المذهبي الأرثوذكس – الكاثوليكي إلى توحيد جهود المسيحيين في الغرب ليس ضد العثمانيين المسلمين بل ضد المسيحيين الشرقيين لاخضاع الكنيسة الشرقية لنفوذ البابوية، ومن ثم فان الفشل طوال هذه الفترة (وحتى ١٤٣٩م بعد ذلك) في الجمع بين الكنيسة الشرقية وكنيسة روما مع اتجاه اليونانيين الارثوذكس إلى تفضيل الترك على اللاتين قد أتاح الفرصة لنجاح ضغوط العثمانيين لاستغلال هذه الاختلافات كي لاتتم

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p 276.

<sup>//)</sup> 7/)

<sup>-</sup> J. Glubb: op. cit. p 413 - 420

<sup>-</sup> محمد جميل بيهم :مرجع سابق ، ص ص ۲۲۰ – ۲۲۲ .

٩٢) احمد عبد الرحيم مصطفي المرجع سابق ، ص من ٦٠ – ١٦ - ٩٤)
 ٩٤)

<sup>-</sup> A.S. Atyia: op. cit. p 22 - 23.

<sup>-</sup> J. T Addison: op. cit. p 60.

<sup>-</sup> M. G. Hogdson: op.cit.p426.

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p 286.

تعبئة رد فعل صليبى موحد ضدهم (٩٥) . الا أنه بعد أن زاد الخطر العثمانى (بعد فتح ادرنه واتمام الاحاطة بالقسطنطينية) حاوات أوروبا أن توحد جهودها نتيجة استنجاد امبراطور القسطنطينية وأمراء الصرب والبلغار بالبابا للاعداد لحملة صليبية جديدة حفاظا على المسيحية ولاخراج المسلمين من أوروبا قبل أن يصل توسعهم إلى حد لايمكن ايقافه بعد ذلك وكن فشلت هذه المحاولة حيث لم يشترك امراء وملوك أوروبا الغربية في المعركة التي هزم فيها العثمانيون الصرب والبلغار وحلفائهم من امراء البلقان في (٢٧١هـ – ٢٣٦٣م) والتي أعقبها خضوعهم وقبولهم الجزية حتى تم ضم أراضيهما نهائيا عقب معركة كوسفو الشهيرة (٧٩١هـ/١٨٨٩م) ولم ينجح البابا في دعوته إلى حرب صليبية بعد هذه المعركة (٢٩١ ويرجع هذا الملاسباب التالية : أن الحروب الصليبية بالمعنى التقليدي لم يعد لها بريقها وجاذبيتها السابقة كما كانت الدول الأوروبية مستنفذة القوى في صراعات داخلية وفي صراعات فيما بينها و فكانت فرنسا على سبيل المثال أسيرة حرب المائة عام (١٣٤٠م – ١٩٥٢م) (٧٧٩) . كذلك أدى صراع المصالح بين القوى الأوروبية إلى مساعدة بعضها للعثمانيين و فان العداء والتنافس الشديد بين جنوة والبندقية حال دون اتحادهما لمنع العثمانيين من العبور والتبابلي ، بل ان جنوة تحالفت مع اورخان ضد الاسطول البيزنطي (٩٨٠).

أخيرا ومن واقع تحليل تأثير أوضاع أوروبا يجدر تسجيل ملاحظة هي أن هذا التحليل يكشف عن وضع من الضروري متابعة تطوره عبر المراحل التالية من تطور التفاعلات العثمانية – الاوروبية ويتلخص هذا الوضع في أن الدولة العثمانية ومنذ بدايتها في الاناضول ثم توسعها في شرق أوروبا اضحت عاملاً مؤثراً في وطرفا يتأثر بالتوازنات الاوروبية – الاوروبية ، ولقد اختلفت طبيعة هذا التأثير المتبادل ونتائجه نتجة باختلاف مرحلة قوة أو ضعف الدولة العثمانية والأطراف الأوروبية المقابلة ،

ه ۹) توماس ارتواد :مرجع سابق ، من من ۲۲۱ - ۲۲۴ -

<sup>-</sup> د - محمد انیس: مرجع سابق ، ص ص ۲۰ - ۵۳ -

<sup>-</sup> A.S. Atiya: op. cit. pp 260 - 270.

۹۲) محمد فرید :مرجع سابق ، من من۱۳۰–۱۲۷ . ۹۷) محمد جمیل بیهم :مرجع سابق ، من من ۲۲۲ – ۲۲۵ .

<sup>-</sup> J.T. Adisson : op . cit . pp 60 - 61

<sup>-</sup> A.S. Atiya: op. cit. p 260 - 270.

<sup>-</sup> J. Glubb: op. cit. p 414.

<sup>(</sup>۱۸

# المبحث الثالث :العلاقات الإسلامية – الإسلامية وتأثير المتغير المبحث الأوروبي على الأنساق الفرعية الإسلامية :

على ضوء ضوايط وأهداف تناول العلاقات الإسلامية - الإسلامية في هذا الباب فانه سيتم تحليل ثلاثة أنماط من العلاقات بين الدولة الملوكية • وثلاثة فواعل اسلامية ان لتفاعلاتهم مع أطراف أوروبية مدلولاتها بالنسبة لتفاعلاتهم مع القوة المملوكية ، وهذه الأنماط هي نمط العلاقات المملوكية العثمانية الذي أرسى في هذه المرحلة جذور الأدوار المتصارعة والمصالح المتنافسة خلال القرنين التاليين بين مركزى قوة اساسيين في العالم الإسلامي ، ثم نمط العلاقات المملوكية المغولية الذي ابرز فشل أوروبا في احد أهم اساليبها الصليبية الجديدة ضد الماليك وهو تنصير المغول • ثم نمط العلاقات الملوكبة الاندلسية الذي بين حدود فاعلية مركز الخلافة الإسلامية في تقديم النصرة والنجدة • وكان لكل من هذه الانماط الثلاثة انعكاسه الكبير على موازين القوى الشاملة بين العالم الإسلامي والمسيحي في مرحلة مابعد الحروب الصليبية التقليدية ، كما كان لكل منها مغزاه بالنسبة لدرجة تأثير المتغير الأوروبي في نفس المرحلة على تشكيل مسار العلاقات الإسلامية - الإسلامية ، وهو التأثير الذي وصل إلى ادنى درجاته خلال القرن ٨هـ -١٤م ثم أخذت هذه الدرجة تتصاعد تدريجيا حتى بدأ هذا التأثير بدوره منذ اوائل القرن ١٦م يأخذ انماطا متطورة وصلت الى اقصىي صورها السلبية في حالة التجزئة والتفكك التي تعرض لهاالعالم الإسلامي مع الاستعمار التقليدي (كما سنرى في الفصول التالية ) .

# المطلب الأول : نمط العلاقات المملوكية العثمانية : جذور تنافس الغد وانعدام التأثير الأوروبي :

اذا كان كل من الدورين العثمانى والمملوكى في العلاقات الإسلامية –المسيحية قد تبلور على هذا النحو السابق توضيحه في المبحثين السابقين، وإذا كانت الدولة المملوكية بحكم كونها مركز للخلافة العباسية كانت تعد بمثابة الفاعل المركزي الإسلامي ، فمما لاشك فيه أنه يصبح لدراسة نمط العلاقات المملوكية العثمانية في هذه المرحلة من ازدهار قوة الأول وبداية نمو قوة الثاني جاذبية خاصة لعدة اعتبارات ذات مدلول هام بالنسبة لبعدين :حالة ومستقبل هيكل العلاقات الدولية الإسلامية من ناحية وتداخل علاقات الطرفين بالنظام التدخلي الخارجي من ناحية أخرى . ومع ذلك فلقد السمت دراسة هذين البعدين بصعوبة خاصة ، فخلال عملية التوثيق في المصادر الثانوية العربية والأجنبية في مجال التواريخ العامة أو الجزئية لوحظ عدم التعرض

العثمانية بصورة مباشرة وشاملة في نفس الوقت إلا منذ أحداث الضم العثماني لمسر والشام أوعلى الأكثر منذ الصدام بين الطرفين حول ذي القادر ، وبالمثل لم يمكن رصد الا شندرات متناثرة في هذه المصادر أن في بعض المصادر الأولية حول رد فعلهما تجاه غزوة تيمور لنك أو حول فتح القسطنينية ، والجدير بالذكر أن هذه الملاحظة العملية قد تأكدت من واقع تقويم واحد من الرواد في مجال دراسة نشأة وبناء الدولة العثمانية حيث يشير ، بين امور منهاجية اخرى تتصل بكيفية تحقيق مشكلة هذا التأسيس (٩٩) ، إلى أن فهم نشأة الدولة العشمانية لايتوقف على فهم العوامل الخارجية التي يسرت تطور القوة العثمانية في شبه جزيرة البلقان ولكن يتوقف على فهم العوامل الداخلية المتعلقة بالاثنوجرافيا وبتاريخ الديانات والقانون والتاريخ الاقتصادى ، وكذاك فهم ظروف الشرق الادنى التاريخية في القرن الرابع عشر وهي عوامل خارجية لاغنى عنها لفهم تطور الامبراطورية . وبين هذه العوامل الخارجية يشير إلى دور القبيلة الذهبية والدور الذي لعبته الامبراطورية التركية في مصر والشام ويبرز أن مايتصل بهذه العوامل الخارجية الاخيرة (وعكس مايتصل ببيزنطة والبلقان) يعد من المجهولات التي زادت من صعوبة مهمة دراسة نشأة الدولة العثمانية ، ذلك لأنه - ووفقا لقوله أيضا- فإن كل الأعمال الخاصة بتاريخ العصر الوسيط الشرقي لم تتخط مرحلة التاريخ الروائي ، و"بسبب قلة المصادر التاريخية ". والجدير بالذكر أنه بالرغم من اعتماد هذه الدراسة الرائدة على مصادر متجددة (بالنسبة لفترة ظهورها) عند مناقشة أوضاع نشأة الدولة العثمانية الاأنها لم تعالج النقص فيما يتصل بالعلاقات المملوكية العثمانية في هذه المرحلة المبكرة منها أي القرن ١٤م ، ٨هـ حيث ركزت بصفة خاصة على العوامل الداخلية المتصلة بالتركيبات الاجتماعية -الاقتصادية ، هذا ولقد تأكدت مرة أخرى هذه الملاحظة العملية من واقع تقويم مصدر أخر (ولكن أكثر حداثة من المصدر السابق) لوضع دراسة العلاقات العربية العثمانية حيث يقول (١٠٠٠) لم يهتم المؤرخون والباحثون بالعلاقات العربية العثمانية قبل ١٦٥١٦م إلا نادرا وهو الأمر الذي دعاني أن أفرد لها هذه الدراسة التي استندنا فيها إلى شبكة المعلومات التاريخية المختلفة التركية والبيزنطية والملوكية والغربية في محاولة منا لدراسة العلاقات العربيةالعثمانية على أثر فتح القسطنطينية ١٤٥٣م مباشرة ". وهكذا يظل السكوت عن أو اسقاط أو اهمال المسادر الثانوية للعلائق العثمانية المملوكية طوال القرن ٨٨ ، ١٤م أمرا يثير الكثير من علامات الاستفهام ٠ لماذا ؟ وهل يمكن اكماله؟ . والاجابة عن السؤالين تفترض جهودا بحثية اصلية من مصادرها

۱۹) محمد قؤاد كويريلي : مرجع سابق ، من من ۲۲ -- ۲۸ .

١٠٠) د . عبد الجليل التميمى : ' العلاقات العربية – العثمانية بعد فتح القسطنطينية ١٤٥٦ م ' ، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ، العدد ١ ، ٢ ، من من ٣٦ – ٤٤ .

الاواية المختلفة العربية والتركية بصفة خاصة سواء المتصلة بتاريخ الملوكية أو الاناضول.

ومع ذلك فانه يمكن أن نقدم مجموعتين من الملاحظات الاستنتاجية التى تراكمت من واقع جزئيات متناثرة ، وهى تدور حول البعدين التاليين :حالة ومستقبل هيكل تظام العلاقات الدولية الإسلامية ، وتداخل علاقة الطرفين المملوكي والعثماني بالأطراف الخارجية -

أولا : حالة ومستقبل هيكل نظام العلاقات الدولية بين وظيفة الجهاد وبين مركزية الدور في العالم الإسلامي :

عبر القرن ٨هـ ،٤/م انتقات مصر المملوكية ، بعد موت السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، من عصر السلاطين الماليك البحرية الأقوياء إلى عصر الفوضى والضعف قبل ظهور الماليك الشراكسة في نهاية القرن ، كذلك انتقلت امارة عثمان من وضع امارة التخوم إلى وضع القوة الاقليمية مع قرب نهاية القرن، وكان لطبيعة دور كل من هذا المركز القائم والمركز البازغ انعكاساته ومداولاته بالنسبة للطرف الآخر ، وينصب هذا التداخل حول وظيفة الجهاد ومدى مركزية الدور في العالم الإسلامي ، كيف ؟ .

كانت مصر المملوكية مقرا للخلافة العباسية الإسلامية وأقوى دولة اسلامية فى الشرق وتمد هيمنتها وسلطتها ونفوذها على مجال حيوى فى العالم الإسلامى وهو قلب هذا العالم، ولكن لم يكن دورها فى هذه المرحلة – كما سبق ورأينا – يتركز حول الجهاد العسكرى بمعنى الفتح والغزو، وعلى العكس فلقد كان مفتاح فهم أصل قيام دولة العثمانيين وتطورها هو هذا الجهاد بهذا المعنى .

ويرى البعض (۱۰۱) أن مفهوم الجهاد لم يكن بنفس الدرجة لدى كل من المماليك والعثمانيين حيث أن الطرفين ، وأن تشابهوا في أدوات وفنون الحرب وتكتيكاتها إلا أن احساس العثمانيين بالجهاد كان أكثر أصالة منه لدى المماليك ، كما كان حرص العثمانيين – لدى البعض الآخر – (۱۰۲) على واجب حماية ونشر الإسلام المنطلق من اعمال الغزو هو الذي جعلهم يحاولون بعد ذلك تبرير مطالبتهم بالسيادة على كل العالم الإسلامي استنادا إلى حجة أنهم القائمون على هذا الواجب . ولهذا أعطى السلاطين العثمانيون ومنذ البداية اهتماما كبيرا للحفاظ على وتدعيم سمعتهم في العالم الإسلامي كغزاة ، ولذا فعند احراز انتصارات في البلقان اعتادوا ارسال اخبارها إلى جيرانهم المسلمين في الشرق ، وحين انتصر بايزيد الأول في معركة

<sup>-</sup> A.S. Atiya: op. cit. pp. 20 - 21.

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p. 283.

<sup>(1-1</sup> 

نيكوبوليس ١٣٩٦م أرسل الفرسان الاسرى إلى القاهرة وبغداد وتبريز ليطأف بهم في الشوارع على نحو أثار مظاهر تأييد للعثمانيين مما حقق لهم مكاسب سياسية كبرى وخاصة في المراحل التالية (١٠٣). ولقد كان من أهم هذه المكاسب العاجلة منح الخليفة العباسي في مصر لقب سلطان اقليم الروم لبايزيد الأول بعد معركة نيكوبوليس١٣٩٦م (١٠٤٠)، ويكتسب هذا المنح مغزى هاما نابعاً من ارتباطه بسيادة إقليمية محددة • فإذا كان سلاطين الروم الأوائل أي سلاطين السلاجقة هم سلاطين للاسلام حيث مارسوا سلطتهم على النولة الإسلامية العالمية (في ظل الضلافة العباسية) فان سلاطين سلاجقة الروم الذين خلفوهم بعد تجزء الدولة السلجوقية كانوا مجرد سلاطين روم ذوى قوة محدودة النطاق والأرض ، أرض الروم أي الاناضول ٠ ولهذا فان الأتراك سموا لفترة ما بالروم بالنسبة إلى الأرض التي يقطنونها ، وحين توسعت الدولة العثمانية في أوروبا (مايسمى الروميلي) تدعم مطلب العثمانيين في لقب سلطان الروم حيث أن اراضي الروم بالأراضي السابقة للنولة البيرنطية - كانت تضم أراضى في أوروبا إلى جانب الاراضى القديمة للروم في أسيا - وهكذا وفي هذه المرحلة وحتى القرن ١٥م ظل السلطان العشماني صاحب السيادة على كل هذه الأراضى (أراضى الروم) يلقب بسلطان الروم (١٠٥) . وكان هذا الوضع يعبر عن ويعكس حدود مطالبه وقدراته في هذه المرحلة وحتى كان غزو القسطنطينية ، ثم مثل اتجاه العثمانيون نحو الجنوب نقطة تحول هامة في وضع النولة العثمانية في هيكل ويداية القوة الإسلامية بل وهيكل وميزان القوة العالمية.

بعبارة أخرى ظل هناك طوال القرن ١٤م (وحتى منذ نهايته وطوال ١٥م) حدود الدور العثماني في العالم الإسلامي وفي العالم ككل وبالرغم من مركزية سلطة سلاطينهم بالمقارنة بتعاقب المماليك في مصر منذ النصف الثاني من القرن ٨هـ - ١٤م وبالرغم من فتوحهم في أوروبا وأسيا الصغرى الا أنه ليس من الصواب المبالغة في تقويم قوة العثمانيين بأكثر مما كانت عليه بالفعل فلقد كانت دولة ذات أهداف محددة ساعد على تحقيقها ظروف عديدة بحيث شارفت على وضع القوة الاقليمية الفاعلة عند نهاية القرن، ولكن وحتى بداية الربع الأخير من هذا القرن لم تكن الدولة العثمانية الا مجرد واحدة من عدة امارات في أسيا الصغرى التي بدأت السيطرة العثمانية عليها تأخذ مجراها الحاكم خلال العقد الأخير من هذا القرن وهو الأمر الذي لم يكتمل إلا في القرن وه كما سنري (١٠٠١).

(1.1

(1.7

<sup>-</sup> A.S. Atiya: op. cit. pp 20 - 21.

<sup>-</sup> H. Inalcik: op. cit. p 283.

<sup>-</sup> Ibid: p 290

<sup>(1.4)</sup> 

۱۰۶) محمد جمیل بیهم :مرجع سابق ، ص ۲۷۳ ۰ ۱۰۵)

J. Saunders : op . cit . p 10 - 11 .
- A.S. Atiya : op. cit . p 21 .

ولهذا كله وحتى تكتمل المهام الاقليمية إلى جانب مهام بناء القوة الداخلية لم يكن هناك مايدفع العثمانيين نحو الجنوب وفي نفس الوقت لم يكن هناك مايدفع المماليك نحو العثمانيين نظرا لمشاغلهم العديدة من جراء التغييرات العنيفة في سلطة الحكم (بالقتل أو بالخلع) ولابتعاد أي مصدر للتهديد، وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك حين تلامست حدود الدولتين باكتمال سيطرة العثمانيين على الاناضول وبداية تحركهم نحو الجنوب (١٠٧).

## النيا: تداخل علاقة كل من الطرفين ببعض الأطراف المسيحية:

يدفع للبحث في هذا التداخل عدة أمور أبرزها أن الدولة البيزنطية كانت هدفا التحركات العسكرية العثمانية في حين كانت تمثل بالنسبة للمماليك طرفا تحقق التعاون أو التنسيق معه في مواجهة الامارات الصليبية ثم القوى الافرنجية المحركة لأساليب الصليبية الجديدة ، كذلك كان للجمهوريات الايطالية مصالح مشتركة في حوض المتوسط وأسيا الصغرى ، وكانت خدمة البندقية لمصالحها في حوض المتوسط تتناقض مع خدمة جنوة لمصالحها في سواحل أسيا الصغرى الجنوبية والغربية مما يثير قضايا العلاقات مع الطرفين المصرى والعثماني في نفس الوقت ، ولذا تثور هنا عدة تساؤلات : هل تأثرت العلاقات المملوكية البيزنطية سلبا منذ منتصف القرن ٨هـ - الافرنجية أعمال الغزو والفتح العثماني؟ وهل كانت العلاقات المملوكية — الافرنجية التجارية على حساب العلاقات المملوكية البيزنطية نظرا للعداء بين البيزنطيين واللاتين؟ الم يكن للعلاقات المملوكية الافرنجية مغزى أو تأثير بالنسبة لما يقوم به العثمانيون؟ هل لم يكن في حركة العثمانيين نحو أوروبا تأثير على مسلك الافرنج اللاتين نحو مصر المملوكية ؟

وبالرغم من صعوبة الاجابة عن هذه الأسئلة نظرا لحاجتها إلى تحليل تاريخى متعمق لم تتوافر مصادره المباشرة بين أيدينا ، إلا أنه يكفى أن نشير إلى بعض الملاحظات التالية :

١ – لم تعد العلاقات مع البيزنطيين بالنسبة للمماليك على نفس درجة الحيوية التى كانت عليها من قبل خلال النصف الثاني من القرن ١٣م وذلك نظرا لاتمام تصفية الامارات الصليبية من ناحية واتجاه العلاقات مع مغول فارس إلى التهدئة وخاصة بعد السلامهم . وفي المقابل زادت أهمية العلاقات المملوكية مع بعض الممالك الأفرنجية اللاتينية نظرا لتوظيفها في مواجهة الأساليب الصليبية الجديدة ضد مصر المملوكية (كما سبق ورأينا) .

١٠٧) محمد جميل بيهم :مرجع مابق ، ص ص ١٩٣ - ١٩٥

٧ - ولم يكن لذلك المسلك المصرى تأثيره على العثمانيين . فبالرغم من استجابة السلطان الناصر محمد لطلبات الامبراطور البيزنطى للتسامح مع أهل الذمة وبالرغم من استمرار العلاقات الطيبة بين الدولتين في عصر أولاده واحفاده إلا أنه مع تزايد ضغط العثمانيين على الدولة البيزنطية خلال الربع الأخير من القرن ٨هـ - ع١م لم يكن بوسع البيزنطيين الاعتماد على مساعدة المماليك أو تأييدهم ضد العثمانيين لأن المسلمين - داخل دولة المماليك وخارجها - كانوا ينظرون إلى فتوح العثمانيين على حساب القوى المسيحية في شرق أوروبا بارتياح ويعتبرون الفتوحات العثمانية جزءا من حركة الجهاد الديني في ذلك الطور الأخير من العصور الوسطى (١٠٨).

٣ - كذلك لم يكن لتوطيد المماليك لعلاقاتهم السلمية مع بعض الممالك الافرنجية تأثير سلبي على الحركة العثمانية بل كان اهتمام البعض الآخر من هذه الممالك بمصر الملوكية قد دعم من استفادة العثمانيين من الأوضاع الأوروبية ، فمن ناحية لم تكن الأوضاع في البلقان وشرق أوروبا وبالرغم من تزايد خطورة الغزو العثماني المثل حتى هذه المرحلة خطرا ملحا يجذب أنظار الممالك الاوروبية الغربية بعيدا عن حوض المتوسط نظرا لأهميته التجارية والسياسية في هذه المرحلة، ونظرا للاعتبارات جميعها التي سبق توضيحها (والتي حالت دون مساندة المسيحيين الارثوذكس في شرقها ضد العثمانيين) . ومن اللاتين في غرب أوروبا للمسيحيين الارثوذكس في شرقها ضد العثمانيين) . ومن ثم لم تصرف الفتوح العثمانية أنظار الممالك الافرنجية عن أساليبها الصليبية الجديدة في التعامل مع مركز انظارها أي مصر كسبيل نحو الشرق وبيت المقدس أي كسبيل لتحقيق اهدافها الصليبية التقليدية ، بقدر ماساعدت مصالح بعض الجمهوريات الايطالية (البندقية بصفة خاصة) مصر على مقاومة أساليب بعض الجمهوريات الايطالية (البندقية بصفة خاصة) مصر على مقاومة أساليب الحصار الاقتصادي البابوية بقدر ماساعدت مصالح بعض الجمهوريات الأخرى (وخاصة جنوة) العثمانيين في حركتهم ضد البيزنطيين والبلقانين - كما سبق التوضيح .

بعبارة أخرى لم يكن للمتغير الأوروبي في هذه المرحلة تأثيرا مباشرا أو ملموسا على تشكيل العلاقات بين المماليك والعثمانيين يماثل تأثيره على امكانيات وحدود حركة كل من الطرفين في تعامله المباشر مع الاطراف الاوروبية (كما سبق الذكر) . ولم تكن درجة التنافس بين مركزى القوة الإسلامية قد تبلورت بعد إلى الدرجة التي وصلت اليها فيما بعد ، وخاصة منذ نهاية القرن ١٥م واوائل القرن ١٦م ، وحتى الفترة التي لعبت خلالها متغيرات أوروبية عديدة دورها في تشكيل مسار ونتيجة هذه العلاقات بين

۱۰۸) د. معيد عبد الفتاح عاشور :العصر المماليكي ، مرجع سابـق ، ص ص٧٧٤-٢٧٥ .

هذين المركزين وذلك في وقت كانت الأطراف الأوروبية قد دخلت فيها مرحلة تحول عميقة أثرت بعمق على طبيعة ترجهها نحو العالم الإسلامي وعلى أساليب تعاملها معه.

المطلب الثانى : نمط العلاقات المملوكية - المغولية: بين التأثير الأوربى والتأثير العثماني :

١ - كان عام ١٩٩٩هـ (١٢٩١م) تاريخ سقوط عكا نقطة تحول ايضا في العلاقات المملوكية - المغولية (الايلخانات)، فقد بدأ منذ هذا التاريخ تحول مغول فارس إلى الإسلام وحتى أعلن الإسلام دينا رسميا للنولة ١٢٩٥م . إلا أن التوتر في العلاقات والعداء بين الطرفين لم ينته بصورة مباشرة وسريعة وكان العامل الاوروبي دورً في استمراره إلى أن تم عقد الصلح بين الطرفين ١٣٢٠م٠ فبالرغم من أن جهود أوروبا المسيحية لتنصير أسيا المغولية قد فشات بتحول مغول فارس إلى الإسلام - كما سبق ورأينا - الا أن سياسة غازان الخان المسلم ظلت تثير الكثير من علامات الاستفهام • فإذا كانت سياسته الداخلية قد اصطبغت بصبيغة اسلامية فقد كان من المنتظر ان يبدأ التعاون مع الدولة المملوكية إلا أن ذلك لم يحدث بل استمر التوتر مع المماليك والتنافس معهم حول بسط النفوذ على الشام واقد قضى غازان فترة طويلة من حكمه في محاربة الماليك على نحق أثار الشكوك نحق دوافع استلامه • فبدلا من أن يكون ظهيرا الماليك لمند الهجمات الصليبية الجديدة على مصر ذاتها أتجه التقارب مع البابوية كما حاول التحالف مع ملوك أوروبا والمصول على مساعدات من ملكي انجلترا وفرنسا وأرسل الوقود إلى بلاطهما حتى ١٣٠٧هـ • ولكن وبالرغم من اتفاق غازان مع أهداف الصليبية الجديدة في محاربة سلاطين المماليك في مصر إلا أن التحالف لم يتم بين الطرفين ولم يصل غازان في استعانته بغير المسلمين في غزو الشام إلى أكثر من ضمه لجنود من الارمن والكرج ، بل إنه في رسالته السلطان قالاوون ٧٠٠هـ بعد انتصاره على جيوش مصار في موقعة حمص ٦٩٩هـ قدم تبريرا لتحركه بأنه كان بناء على طلب أهل البلاد لمناصرتهم ضد عسكر مصير ٠ هذا ولقد برر غازان محاربته الماليك بفسادهم وظلمهم ومن ثم احقيته بقيادة العالم الإسلامي لعدم جدارة سلاطين مصر (١٠٩) ، وتبرز بعض المصادر كيف أنه منذ ١٢٩٥م لم يسجل المؤرخون أي محاولة التحالف بين مغول فارس والصليبيين(١١٠) فإذا كان غازان ، وفقا لرؤية غربية ، قد استطاع أن يخفى

١٠٩) د ورجب محمد عبد الحليم :مرجع سابق ، ص ص ١٨٧ – ٢٠٨

۱۱۰) د. نظیر سعداوی :مرجع سابق ، ص ص ۱۵۳ – ۱۵۴ ۰

أغراضه الحقيقية بعد اسلامه إلى درجة أن أحد المؤرخين الغربيين قد ذكر فى كتاب اصدره ١٣٠٠م أن غازان كان بطلا عظيما قد عمل ضد مصر المسلمة وأنه الصديق المخلص المسيحية الذى سيحرر المقدس ويعيدها المسيحيين ، الا أن عدم استقرار الاوضاع الداخلية بعد غازان فى ظل تبنى الدولة المذهب الشيعى انعكس على العلاقات بينها وبين أوروبا حيث ام يعد فى نية ملوكها القيام بأى تعاون حقيقى مع مغول ايران ضد مصر (١١١١) . ولم يتم عقد الصلح بين مصر والدولة الايلخانية إلا فى ١٣٢٠م فى عهد بوسعيد ابن اخو غازان الذى خلف أبيه ١٣١٦م الذى كان مستمرا على عداء الماليك ومنذ ١٣٢٠م ظلت العلاقات عادية بين الطرفين فى الوقت الذى اخذت فيه الدولة الايلخانية فى التدهور إلى عادية بين الطرفين فى الوقت الذى اخذت فيه الدولة الايلخانية فى التدهور إلى أن تجزأت منذ منتصف القرن ٨هـ –١٤٤م (١١٢).

٢ - وتأثرت علاقات الماليك مع مغول الشمال (القبيلة الذهبية) بظهور العثمانيين وبالتطورات في العلاقات مع مغول فارس ، فبالرغم من استمرار العلاقات الودية والهدايا إلا أن محور القاهرة - سراى (عاصمة القبيلة الذهبية) أخذ يفقد أهميته بعد عقد الصلح بين مغول فارس ومصر ١٣٢٠م ثم مع تدهور الدولة الايلخانية ، ومع ظهور العثمانيين ونجاحهم في عبور الدردنيل وبداية سيطرتهم على المر التجارى الهام فقدت القبيلة الذهبية التي كانت تربطها علاقات طيبة مع البيزنطيين فرصة الوصول بسهولة إلى البحر المتوسط والاتصال بمصر ٠ ولقد أدى هذا إلى اعادة توجه القبيلة نحل الشمال والشرق حيث جرت تفاعلات عديدة مع امارة موسكو التي كانت تحت الهيمنة المغولية (دفع الجزية) (١١٣) . بعبارة أخرى وبعد أن انتهى الخطر المشترك لمغول ايران شغلت دولة مغول الشمال في النصف الثاني من القرن بأعداء جدد في نفس الوقت الذي انشغل فيه مماليك مصر بأعداء جدد تحتاج مواجهتهم إلى أنماط جديدة من التفاعلات -كما سبق ورأينا- ولم يكن العثمانيون حتى هذه المرحلة يمثلون خطرا مباشرا على الطرفين . وفي المقابل كان الأفق يحمل لكل من ورثة القبيلة الذهبية (وأيضما مغول أيران ومغول أسيا الوسطى) مصدر تهديد جديد بزغ ونما تدريجها من امارة موسكو ثم أضحى يمثل مصدر تهديد للدولة العثمانية وخاصة بعد أن

۱۱۱) برتولد شبولد :مرجع سابق ، ص ص ۷۶ – ۸۳

وليم موبر : تاريخ دولة المماليك في مصر (١٢٦٠ – ١٥١٧) ، ترجمة محمود عابدين و سليم حسن ، مطبعة المعارف ،
 القاهرة، ١٩٢٤٠

١١٢) د٠ سعيد عبد الفتاح عاشور :مصر في عصر المماليك ، مرجع سابق ، ص ص ٣٣ – ٤٩٠.

۱۱۳) برتولد شبولد :مرجع سابق ، ص ص ۹۸ – ۱۰۶ -

<sup>-</sup> د٠ رجب محمد عبد الحليم :مرجع سابق ، ص ص ١٦٩ – ١٧٢٠ .

د٠ سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي ، مرجع سابق ، ص ص ٢٣١ - ٢٣٧ .

أصبح ركنا من أركان التوازنات الأوروبية - الأوروبية (كما سنرى على التوالى بعد ذلك) .

المطلب الثالث : نمط العلاقات المملوكية الاندلسية : المساندة المفقودة في مواجهة عملية الاسترداد المسيحية وجهاد بني مرين :

بعد عصر الولاة (٩٢هـ - ١٣٨هـ) ، وبعد عصر الخلافة الأموية (١٣٨ هـ-٢٢٩هـ) وبعد عصر الطوائف (٢٢هـ - ١٣٨هـ) ، وبعد عصر المرابطين (٢٥٥ هـ - ١٤٠ هـ) جات مرحلة الحروب الصليبية بالأندلس (٢٦هـ - ١٨٨هـ) والتي شهدت خلال القرن الههد مرحلة مقاومة وجهاداً اسلامياً متميزاً قبل أن تتدهور روح وقدرات هذا الجهاد الإسلامي في الاندلس والمغرب خلال القرن الهم فتنتهي بسقوط غرناطة ، وعبر هذا التاريخ الممتد تشابكت دائما وبطريقة واضحة سياسات الأندلس وسياسات دول المغرب الإسلامي مكونة بذلك نسقا فرعيا للتفاعلات الدولية الإسلامية كان للأطراف المسيحية الأوروبية وخاصة ملوك وامراء الأسبان والبرتغال دور أساسي في تشكيله .

ولقد دخلت الحروب الصليبية في الانداس مرحلتها الحاسمة ، التي بدأت معها حركة الاسترداد تأخذ أبعادها الحقيقية ، في نفس الوقت الذي ضعفت فية قوة الموحدين حيث لم تعد هناك دولة قوية في المغرب تستطيع انقاذ الأنداس كما فعل من قبل المرابطون ثم الموحدون في مرحلة قوتهم ، لذا فان النصف الاول من القرن السابع الهجري شاهد السقوط المتوالي لركائز الانداس الإسلامية قرطبة (١٣٦هـ – ١٢٣٨م) بنسية (١٣٦هـ – ١٢٢٨م) (كما حدث خلال مرحلة الطوائف) ولم يعد باقيا في الانداس الإسلامية إلا غرناطة التي كون فيها بنو الأحمر الدولة النصرية قرب منتصف القرن لاهـ واستمرت مايزيد عن القرنين حتى سقوطها (١٣٥هـ – ١٨٧٧م – ١٩٤٩م)، وكانت محورا لتفاعلات متنوعة فيما بين المسلمين، وبين المسلمين وغير المسلمين ، في هذا النسق الفرعي الإسلامي فيما بين المسلمين، وبين المسلمين وغير المسلمين ، في هذا النسق الفرعي الإسلامي (الانداس – المغرب) .

بعبارة أخرى ، فانه فى الوقت الذى كان فيه توازن القوى الإسلامية فى المشرق الإسلامي يعاد تشكيله قرب منتصف القرن لاه تحت ضغط الهجمة المغولية الأولى ، والذى أسفر عن ظهور دولة الماليك ، كانت التوازنات فى الاندلس وشمال افريقيا تدخل مرحلة جديدة أيضا بعد تصاعد عملية الاسترجاع ومع نمو دولة غرناطة ومع تدهور دولة الموحدين التى تفككت سلطتها على الاندلس وعلى المغرب كله حيث استقل عنها الحقصيون فى تونس، وبنو عبد الواد فى الجزائر ، وحتى تغلب عليها فى مراكش بنو مرين وأسقطوا أخر سلاطينها ١٦٨هـ . وفى نفس الوقت الذى كانت تجرى فيه عملية توطيد اركان الدولة المملوكية الاولى وجهادها فى مواجهة المغول

والصليبين في الشام ، في نفس الوقت اضطلع بنو مرين بدور جهادى لمساندة غرناطة المسلمة في مواجهة الأسبان في الأنداس ولبناء امبراطورية مرينية في المغرب على غرار الموحدين .

وهكذا فان تفاعلات أواخر القرن لاه وطوال القرن الثامن الهجرى والتى تمت فى ظل هيمنة الدور المملوكى على العلاقات الدولية الإسلامية قد تشابكت على صعيدها سياسات غرناطة الأندلسية وسياسات بنو مرين فى المغرب مع سياسات أمراء وملوك الأسبان وخاصة قشتالة واراجون ، فما هو النمط الذى أفرزته هذه التفاعلات ؟ وهل كان الدولة المملوكية دورها فيه ؟ .

أولا: اقام بنو الأحمر دولة قوية في غرناطة هي الدولة النصرية التي أرسى قواعدها محمد الأول بن الأحمر ، ولقد ترافرت لها عوامل القوة والنمو في البداية ابتداء من شخصية حاكم قوى وناجح وعادل اهتم بتنمية النشاطات الزراعية والصناعية والعلمية والصحية المختلفة ، فضلا عن أن غرناطة قد جذبت اليها المسلمين المطرودين من الأرجاء الاندلسية التي استولى عليها الأسبان ففروا لها بخبراتهم وبراوتهم ومهاراتهم واصبحوا عنصر قوة اساسية ساهمت في ثراء ونمو هذه الامارة التي أضحت مركزا سياحيا وتجاريا هاما ومنزلا لجميع الأقوام . ومن ناحية أخرى تمتعت هذه الامارة بموقع جغرافي ساعد على استمرار مقاومتها أكثر من قرنين حيث تمتعت هذه الامارة بموقع جغرافي ساعد على استمرار مقاومتها أكثر من قرنين حيث تمتعت هذه الامارة بموقع جغرافي ساعد على المتمرار مقاومتها أكثر من قرنين حيث تمتناولها في نفس الوقت الذي كان فيه موقعها إلى أقصى جنوب غرب الاندلس يجعلها قريبة من الضفة الأخرى من البحر المتوسط أي المغرب حيث قامت دولة اسلامية قوية تمكنت من الاستنصار بها وقت اشتداد الخطر (۱۱۱) .

ثانيا: قامت سياسة بنو الأحمر على سياسة الحفاظ على الملك وتدعيمه في غرناطة ولو باعلان الطاعة مع الأمراء الأسبان والتحالف معهم ضد امراء الأندلس المسلمين أو المغرب المسلم أيضا وبرز هذا النمط خلال النصف الثاني من القرن ٧هـ وخاصة خلال مرحلة تأسيس الدولة قبل أن يزداد الخطر الاسباني على غرناطة نفسها فتتجه

١١٤) انظر تفاصيل عملية النشأة والنمو وعناصر قوتها في :

<sup>-</sup> شكيب ارسلان :خلاصة تاريخ الاندلس ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيرون ١٤٠٣٠ -١٩٨٣م . ص ص ٧٧ -

<sup>-</sup> ل ١٠ سيديو : تاريخ العرب العام • ترجمة عادل زعبتر ، دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٨، صرص ٣٦٤ - ٣٦٧ •

<sup>-</sup> د محمد كمال شيانة :يوسف الاول بن الاحمر سلطان غرناطة (٧٣٣ هـ - ٧٥٥هـ) البيان العربي ، القاهرة ١٩٦٩ ، ص ص ١٧ - ٢٢ ٠

<sup>–</sup> محمد عبد الله عنان :نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ، مطبعة مصر . القاهرة ، ١٩٤٩ – ١٣٦٨هـ ، ص.ص ٢٦ – ٣٠٠

للاستنصار ببنى مرين إلا أن خوف بنو الأحمر من زيادة نفوذ بنو مرين على حسابهم في الانداس وخاصة في الثغور الانداسية الجنوبية التي اتخذتها قوات بنى مرين قواعد دائمة لها دفعهم للتحالف في بعض الأحيان مع أمراء الأسبان ضد بنى مرين والصدام معهم .

فمن ناحية :دانت غرناطة في البداية لملكة قشتالة وقبلت دفع الجزية ذلك لأنه حينما تولى ابن الأحمر أمر غرناطة وكاد يستقر فيها ويؤسس دولة بنى نصر حتى نشط لمحاربة الأسبان الذين استعنوا بدورهم لقتال هذه القوة الاندلسية الجديدة • ولكن لما رأى ابن الأحمر تفوق الاسبان وصعوبة المقاومة آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته وتصالح معه على أن يؤدى له جزية سنوية وأن يعابنه في حروبه ضد اعدائه وأن يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابي باعتباره من الأمراء التابعين للعرش (١١٥) وهكذا آمنت غرناطة (١٤٣هـ - ١٢٤٥م) شر العدوان عليها حينا حيث كان عقد السلم بين الطرفين لمدة عشرين عاما ، بل إن ابن الأحمر قد ساعد فرديناند الثالث في حصاره لاشبيلية أعظم القواعد الانداسية وفي الاستيلاء على الحصون والقلاع الامامية والقريبة منها قبل أن يبدأ هذا الحصار • ولقد كان سقوط اشبيلية ايذانا بسقوط سائر المدن والحصون الإسلامية الواقعة بينها وبين مصب الوادى الكبير حيث أيقن حكامها بانهيار سلطاتهم فهرعوا تحت نصيحة ابن الأحمر إلى احتذاء مسلكه والانضواء تحت لواء ملك قشتالة ، ولم يكن هذا الوضع الذي ساهم فيه ابن الأحمر إلا بداية لاشتداد الخطر على غرناطة نفسها بعد ذلك ، وإذلك فقد ثار تساؤل حول موقف مؤسس دولة بنى نصر هذا ومدى مسئوليته التاريخية في هذه المنطقة ، فهل أملت عليه المظروف القاسية هذا التصرف أم أنه كان يأمل كسبا مضمونا بعد أن يتحررمن تلك القيود فيتمكن من استرداد ماتنازل عنه؟ (١١٦) . والجدير بالذكر أن ابن الأحمر قد خرج (١٦٦٠هـ -١٢٦١م) عن طاعة الأسبان ونبذ اتفاقهم معه مما فجر الصرب بين الطرفين والتى تخللتها اتفاقات هدنة وصلح متعددة طوال تاريخ بني الأحمر في غرناطة •

ومن ناحية أخرى : اتجهت غرناطة بأبصارها دائما إلى تعبئة مساندة المغرب ضد تزايد الخطر الأسباني • وفي حين لم تتم الاستجابة لهم عند منتصف القرن ٧هـ

١١٥) محمد العروسي المطوى :الحروب الصليبية غي المشرق والمغرب ، دار الغرب الإسلامي ، تونس ، ١٩٨٢ · ط٢ · ص ٢٤٤ ·

<sup>-</sup> آ۱۰ سیدیو :مرجع سابق ، ص ۳۲۹ ۰

<sup>-</sup> د محمد کمال :مرجع سابق ، ص ص ۲۲ - ۲۶ ۰

محمد عبد الله عنان : مرجع سابق ، ص ص ٣١ - ٣٤ .
 ١١٦ أنظر بعض الآراء حول هذه الاسئلة في :

<sup>-</sup> د. مُحمد كمال شبانة . مرجع سابق ، ص ص ٢٤ - ٢٧ .

بعد قمع الأسبان لثورات "بلنسية "و "اشبيلية "و "قرطبة "حيث انشغل بنر مرين بتصفية صراعهم مع الموحدين وتدعيم ملكهم الجديد ، فان النصرة والنجدة المرينية أضحت فاعلة ومؤثرة بالنسبة لغرناطة منذ الربع الأخير من القرن ٧هـ وطـوال القرن ٨هـ ، فبعد أن تمكن المرينيون من السلطة في المغرب وفي ظل ازدهار قوتهم كانت طموحاتهم مد سيطرتهم إلى الأندلس من ناحية وعلى كل المغرب من ناحية أخرى وهي الطموحات التي ترتب عليها الصدام المتكرر مع الحفصيين في تونس ومع بني عبد الواد (بني زيان) في الجزائر ، ولاينفصلان عن بعضهما البعض أو عن الجهاد ضد الاسبان (١١٧).

ولقد ساعد بنو مرين غرناطة بالجيوش عدة مرات خلال الربع الأخير من القرن ٧هـ وانتصروا على قشتالة وأجبروها على الصلح ١٨٤هـ • ومع تزايد نفوذ وهيبة بنى مرين في الثغور الأندلسية الجنوبية خلال هذه المعارك زادت مخارف ابن الأحمر على ملكه واتصل بالأسبان وببنى زيان لينقضوا عهدهم مع بنى مرين ، وترتب على هذه الأوضاع تزايد تدهور أحوال المسلمين في الاندلس حيث رجع ابن الأحمر عن فعلته وعاد إلى تحالفه مع بنى مرين ،

ولقد شهد النصف الأول من القرن ٨هـ معارك جزئية تبادل فيها الغرناطيون مع المرينيين مع الأسبان الانتصار أو الهزيمة في معارك هدفت السيطرة على جبل طارق وكما شهدت هذه المرحلة تحالف المرينيين والغرناطيين فلقد شهدت ايضا تحالف المرينيين أو بنى الأحمر مع أمراء قشتالة وأراجون ضد بعضهم البعض حيث كان يدب الانقسام بين المسلمين خلال محاولة تأكيد كل منهم سيطرته على جبل طارق • هذا ويتضيح لنا من خلال تطور التفاعلات المرينية – الغرناطية – الاسبانية عدة أنماط:

أولها: أن توتر العلاقات الغرناطية المرينية والصدام بين الطرفين اقترن دائما بانتصار حاسم للأسبان عليهم • ومن أبرز الأمثلة على ذلك الظروف التي استولى

١١٧) حول تفاصيل تطور العلاقات الغرناطية المرينية في ظل التهديدات الاسبانية أنظر :

<sup>-</sup> شكيب ارسلان :مرجع سابق ، ص ص ٧٦ -١٢٢ .

<sup>-</sup> محمد عبد الله عنان : مرجع سابق ، ص ص ٣٥ - ٥٧ -

<sup>–</sup> ل ۱۰ میدیو :مرجع سابق ، ص ص ۳۲۹ – ۳۲۲

<sup>-</sup> احمد مختار العبادى :دراسات في تاريخ المغرب والاندلس • مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، د•ت ، ص ص

<sup>-</sup> د. ابراهيم شحانة حسن :أطوار العلاقات المغربية العثمانية (١٥١٠ – ١٩٤٧) . منشأة المعارف ١٩٨١، الاسكندرية ، ص ص ص ١٩ – ٥٤ .

<sup>-</sup> د • محمد کمال شبانة :مرجع سابق ، ص ص ۲۷ – ۳۴ -

بدر الدین محمود العینی :عقد الجمان فی تاریخ أهل الزمان • محقیق د • محمد محمد امین ، الهیئة العامة للکتاب ،
 القاهرة ۱۹۸۷ ، ج۲ ، ص ۳۳۰ .

خلالها القشىتاليون على جبل طارق (٧٠٩هـ -١٣١٠م) والتى جسدت لغرناطة عواقب خلافها مع بنى مرين وضرورة مصالحتهم بعد أن فقدت غرناطة بابها الجنوبي الهام ٠

ثانيها: أن اضطراب أحوال المغرب ومن ثم عدم قدرتها على عبور الكتائب إلى الأندلس مع تزايد الضغط الاسباني على الاندلس كان يدفع الأخيرة إلى قبول التهادن والتعهد بدفع الجزية (كما حدث بعد استيلاء الأسبان على جبل طارق) .

ثالثها: أن قوة روح الجهاد في غرناطة إلى جانب النجدة المرينية كان يحقق انتصارات هامة في مواجهة الأسبان كما حدث حين تم استعادة جبل طارق ٧٣٣هـ والجاه ملك قشتالة لطلب الصلح والمهادنة ٠

رابعها: أن المغرب وغرناطة كانت أكثر اتجاها لأراجون منها إلى قشتالة حيث كانت الأخيرة تمثل العدو الأولى، ومن ثم استطاع المسلمون الاستفادة من النزاع بين أمراء الأسبان والذي أدى إلى اندلاع حروب وراثة العرش التي حدت من قدرتهم على تصفية غرناطة بسرعة .

خامسها: معاهدات سلمية ومعاهدات ود وصداقة ومعاهدات صلح قامت من وقت لآخر إلى جانب هذه الأطراف الأربعة بنو الأحمر - بنو مرين - قشتالة - أراجون (١١٨).

وكانت معركة طريف البحرية (١٤٧هـ - ١٣٤٠م) والتي انهزم فيها الأسطول المريني أمام قشتالة هزيمة شديدة نقطة تحول أساسية في الصراع حيث انكسرت شوكة بني مرين في مواجهة الأسبان وحيث جعلت سيادة البحر للأسبان بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على المواقع التي تمكنهم من مراقبة الشاطىء الأفريقي . ومن ثم لم يبق لمسلمي الاندلس سوى الاعتماد على قواهم الخاصة في مقاومة الأسبان طوال النصف الثاني من القرن لمه بعد أن قطعت بينهم وبين بني مرين كل الطرق . ومن ناحية أخرى كان المغرب في ظل بني مرين قد بدأ يعاني من الاضطراب والفوضي منذ منتصف القرن لمه ويذا لم يعد مددهم فاعلا لمسلمي الاندلس ، ولقد فشلت حملتهم التي أعدوا لها اعدادا جيدا وانهزمت هزيمة كبيرة أمام الأسبان الذين اتحد أمراؤهم فتمكنوا من الانتصار على غرناطة وبني مرين في ١٧٧هـ – ١٣٦٩م والذي أعقبه عقد صلح دائم بين قشتالة وأراجون وبين غرناطة والمغرب ، وبذا دخل جهاد الاندلس

والمغرب بعد ذلك في القرن ٩هـ - ٥١م مرحلة الذبول في نفس الوقت الذي أخذت تتجمع فيه قرى كل من اسبانيا والبرتغال (١١٩).

ثالثا: لم تتجه غرناطة فى هذه المرحلة إلى طلب النجدة من المماليك مثلما حدث بعد ذلك كما سنرى ويمكن أن نبرر هذا بأن درجة الخطر الأسبانى على ضوء النزاعات بين الأمراء الأسبان – وعلى ضوء فعالية التفوق المرينى حتى منتصف القرن المد حتى منتصف القرن المد على النحو الذى يستوجب مثل هذا الطلب ولكن اتجه المرينيون أنفسهم – بعد معركة طريف – إلى القاهرة طلبا للنصرة ومن ناحية أخرى لم يبادر المماليك عسكريا أو دبلوماسيا باتخاذ مايمكن أن يساعد غرناطة والمغرب فى صورة مباشرة فى جهادهم ضد الأسبان ، بل على العكس فان هذه المرحلة (وعلى عكس القرن ه ام) شهدت علاقات طيبة بين دولة المماليك وقشتالة وأراجون ، ولقد سبق وأوضحنا طبيعة هذه العلاقات ووضعها فى سياق العلاقات المملوكية الافرنجية ، وهى العلاقات التى ترجمت نفسها فى معاهدات واتفاقات عقدها قلاوون واستمرت من بعده لفترة طويلة مع ابنه الناصر محمد (١٢٠).

واذا كانت الظروف الدولية التي واجهها المماليك منذ بداية دولتهم وحتى أواخر القرن ٧هـ والتي شهدت التصدى للمغول وتصفية الوجود الصليبي في الشام ، تبرر احتياج المماليك إلى التعاون مع هذه الأمارات المسيحية في الأندلس ضد باقى الأفرنج اللاتين ، فانها تبرر أيضا عدم القدرة على الاتجاه بالنظر للغرب وخاصة أن الغرب الاندلسي والمغربي في هذه المرحلة كان في غمار اعادة تشكيل جعلت دولة بني نصر الناشئة تتجه للتصالح مع الأسبان في البداية ثم طلب النصرة من بني مرين بعد ذلك وهي النصرة التي قدم وها بفاعلية حتى نهاية القرن ٧هـ ، وهنا يبدأ الاتجاه نحو المماليك كما سنرى ،

أما الظروف والاوضاع التي سادت النصف الأول من القرن ٨هـ فهي التي يمكن أن تبرر المساندة المفقودة من جانب المماليك لعدة اعتبارات :

أولها :طبيعة الظروف والأوضاع الدولية وخاصة التهديدات من الشمال ، أى من البحر المتوسط والتى كان يواجهها المماليك فى هذه المرحلة التى تفترض منهم بذل جهود بحرية عدة ، وهم فى الأصل دولة برية وليست بحرية فلا تستطيع الوصول بسهولة إلى الأنداس ،

١١٩) انظر تفاصيل النفاعلات في هذه الممركة ووقاتمها في :

<sup>--</sup> دم محمد کمال شبانة :مرجع سابق ، ص ص ١٣٤ - ١٤٣ .

<sup>-</sup> P. M. Holt: op. cit. p 167.

<sup>-</sup> د· سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المماليكي في مصر والشام ، مرجع سابق ، ص ص11-٢٨٢ - ٢٨٢

<sup>-</sup> دم محمد جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون في مصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ص٢٦٣ - ٢٦٣ .

ثانيها: تنازع الحقصيين مع المماليك على مركز الخلافة ، فمع تحول مقر الخلافة العباسية إلى مصر الملوكية والخلافة الموحدية إلى تونس الحقصية عارض المماليك أن تكون دولة الصفصيين هي مركز الخلافة مما ولد التنافس بين الدولتين ، ولكن سرعان ماتطورت علاقات التعاون والود السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين (۱۲۱). هذا ولقد كانت الاندلس هي ساحة الجهادالإسلامي للحقصيين أو لبني مرين التي وصلت قواهما في هذه المرحلة إلى أقصى درجاتها كما لم تنقطع علاقاتهما التجارية والسلمية مع الممالك الافرنجية مما يعنى أنه كان عليهما تحمل نصيبهما من الدفاع عن الإسلام متلما تحمل المماليك دورهم في الشرق وخاصة بعد أن نجح بنو مرين في اعادة احياء الامبراطورية الموحدية حيث مدوا سلطانهم قرب منتصف القرن لاهم إلى المغرب الاقصى والادني والأوسط متغلبين في ذلك على الحقصيين في تونس وعلى بني عبد الواد في الجزائر ، وهنا يمكن أن نتسامل هل كان قائما في ذهن المماليك خبرة الأيوبيين أيام صلاح الدين حين اصطدم مع الموحدين ، بعد أن امتد سلطانهم على كل الأندلس وعلى كل المغرب ووصل إلى حدود مصر ، والذين رفضوا التعاون معه بعد هذا الصدام في مواجهة الخطر الصليبي ؟

هذا وبالرغم من عدم المساندة المادية المادية الماليك إلا أنه قد ظهر من مراسلات الناصر محمد بن قلاوين مع ملك أراجون أن السلطان يعتبر نفسه الحامى الأكبر اجميع الشعوب الإسلامية وله حق التوسط لمصلحة المسلمين الذين تحت حكم المسيحيين في الانداس (۱۲۲۰) ، وهو الأمر الذي استخدمه المماليك الجراكسة بعد ذلك المساومة بورقة أهل الذمة ورهبان بيت المقدس حين اشتد الضغط على مسلمي الأنداس في القرن ٩هـ كما سنري. ومن ناحية اخرى وبرغم أن المماليك قد أبدوا عدم التمكن من المساندة المباشرة لبني مرين وغرناطة واعتذروا عن تقديم المساعدة لبعد المشقة إلا أنهم أعربوا عن مواساتهم وتشجيعهم وتعاطفهم ومساندتهم المعنوية وظهر ذلك في المراسلات بين السلطان المريني والسلطان الصالح بن الناصر بن قلاوون بعد معركة طريف التي انتصر فيها الأسبان ١٤٧هـ – ١٣٤٠م وأعقبها عقد صلح بين الطرفين (١٢٣).

١٢١) انظر تفاصيل هذه العلاقات ومن قبلها العلاقات مع الموحدين في :

<sup>-</sup> ابتسام مرعى خلف الله :العلاقة بين الخلافة الموحدية والشرق الإسلامي (٢٤٥ هـ -٩٣٦ م) ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٥ •

١٢٢) د محمد جمال الدين سرور :مرجع سابق ، ص ٢٧٢ .

١٢٣) انظر نص الرسالتين المتبادلتين في :

<sup>-</sup> د. محمد كمال شبانة :مرجع سابق ، ص ص ٣٠١ - ٣١٧ .

## الفصل الثالث

تطور توزیع القوی الإسلامیة مع بدایة خطر أوروبی جدید : من سقوط أنقرة ( ۱۴۰۲هـ – ۱٤۰۲م ) إلی سقوط القسطنطینیة ( ۱۵۹هـ – ۱٤٥۳م ) إلی سقوط غرناطة ( ۱۹۷هـ – ۱٤۹۲م )



### الفصل الثالث

تطور توزيع القوى الإسلامية مع بداية خطر أوروبي جديد :
من سقوط أنقرة ( ٤٠٨هـ - ١٤٠٢م ) إلى سقوط
القسطنطينية ( ٨٥٩هـ - ١٤٥٣م ) إلى سقوط غرناطة
( ٨٩٧هـ - ١٤٩٢م )

#### مقدمة:

بقدر ماتأثرت موازين القوى الإسلامية وأنماط التفاعلات الإسلامية - المسيحية من جراء الهجمة المغولية الأولى المتعددة الأبعاد ، بقدر مانجد أن الهجمة الثانية مع تيمور لنك المسلم قد مارست أيضا تأثيراتها على هذين الصعيدين المتداخلين ومن ثم على حالة نظام العلاقات الإسلامية الدولية طوال القرن التاسع الهجرى (١٥م) .

ولقد تزامنت بداية هذه الهجمة مع حدوث تطورات هامة في أوضماع الدولة المملوكية بوصول المماليك الشراكسة إلى المكم ، وكذلك في أوضاع المركة العثمانية باكتمال السيطرة على البلقان والأناضول مع بايزيد الثاني . وكان لهذه الهجمة على الدولة المملوكية والعثمانية آثارها الهامة ليس على مصادر قوتهما أو على علاقات القوى بينهما فحسب واكن أيضا على مقدرتهما على مساندة أطراف اسلامية (الانداس) أو على اتاحة الفرصة لظهور أعداء جدد ( امارة موسكو مثلاً ) . واذا كان نجاح علاج الآثار المباشرة على الدولة المملوكية والعثمانية قد اقترن بحدوث تطورات هامة في مسار وأدوات العلاقات المسيحية الإسلامية حول حوض المتوسط (مصر والشام وشمال أفريقيا) وفي أوروبا الشرقية حيث بدأت كل من الدولة العثمانية والدولة المملوكية مرحلة هجوم على الطرف الاوروبي المعادي ، الا أنه في نفس الوقت دخلت بقايا الوجود الإسلامي في الاندلس (غرناطة )مرحلة الاحتضار ثم السقوط . وفي المقابل كانت قد بدأت عملية استقطاع قادتها امارة موسكو التي تبلورت قدراتها في منتصف القرن ١٥م تحت تأثير عواقب الهجمة التيمورية على القبيلة الذهبية ، ولهذا يمكن القول إنه بمتابعة هذه التطورات سيتضح لنا هيكل القوى الإسلامية وتطورها وكيف أن مركز الثقل الأساسي في قيادة عملية المواجهة الإسلامية المسيحية قد أخذ ينتقل من مصر إلى تركيا وخاصة بعد سقوط القسطنطينية حيث أضحت العلاقة بين المسيحية والإسلام منذ هذا السقوط تتمثل في نظر الغرب المسيحي(١) في العلاقة بين الغرب والترك العثمانيين الذين دخلوا مع قرب نهاية القرن ٩هـ ، ١٥م مرحلة اكتمال

<sup>-</sup> J.T.Addisson: op.cit.P.26

عناصر القرة العالمية التي ترجمت نفسها في بداية القرن ١٠هـ ، ١٦م مع ضم الوطن العربي كما سنري . وفي المقابل كانت الدولة المملوكية وبالرغم من انجازاتها في مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة قد دخلت مرحلة أفول القرة وذلك في ذات الوقت التي سقطت فيه غرناطة من ناحية والذي أخذت تتشكل فيه تدريجيا من ناحية أخرى قوتان أخريان وهما الدولة الصفوية في فارس والدولة التيمورية في الهند . حيث أنه منذ انتهاء تيمور لنك وتفكك امبراطوريتة وحتى بروز هاتين الدولتين الاخيرتين مع أوائل القرن ١٦م لم يظهر من وسط آسيا أو غربها أي فاعل اسلامي أساسي يؤثر في التفاعلات الإسلامية – الإسلامية والإسلامية الدولية مثلما حدث من قبل مع مغول المراس ( الدولة الايلخانية في فارس والعراق ) أو مع تيمور لنك الذي وحد أرجاء الامبراطورية المغولية المغولية المقولية المقولية المقولية المغولية المغولية المعولية المنولية المنولية المغولية المعولية المنولية المغولية المنولية ال

هذا وينقسم الفصل إلى مباحث أربعة ، يعالج الأول آثار الهجمة التيمورية، في حين يدور الثاني حول أنماط التفاعلات المملوكية الافرنجية، أما المبحث الثالث فيعالج عملية إعادة بناء الدولة العثمانية وتطور الموجة الثانية من فتوحاتها في أوروبا ، وأخيرا يأتي المبحث الرابع فيتعرض لأنماط العلاقات الإسلامية الإسلامية وأهم ماتثيره من قضايا تطرح بصورة أو بأخرى وزن وتأثير المتغير الأوروبي .

# المبحث الأول : الهجمة المغولية الثانية وأثرها على موازين القوى الإسلامية :

برز تيمور لنك ( ١٣٣٦م - ١٤٠٥م) من المملكة المغولية الثالثة في وسط آسيا في ظل ظروف محلية واقليمية استطاع استغلالها لتوسيع نفوذه وفي فترة قياسية على نحو جعله علامة كبرى من علامات التحول في التاريخ ، ولقد أثار تطور مسار حركته علامات استفهام عديدة حول دوافعه وحول نتائج هذه الحركة على العالم الاسلامي برمته ،

### المطلب الأول : تطورالتوسع التيموري وحتى الصدام مع المماليك والعثمانيين :

١ - خرج تيمور لنك من وسط آسيا في مرحلة شهدت تشتت شمل المغول بين ممالك أربع وضعف هذه الممالك وصدراعها فيما بينها ثم ضعف وتفكك بعضها حيث تقيضت في الغرب سلطة الدولة الايلخانية منذ ١٣٣٤م • وكذلك أضحى حال القبيلة الذهبية منذ ١٣٥٩م . وفي تحركه نحر الغرب استطاع تيمور أنك أن يعيد الوحدة إلى امبراطورية المغول الكبرى فأتم سيطرته أولا على وسط آسيا ثم شرع في غزو بلاد فارس وقضى على الدولة الايلخانية ( ١٣٨٥ - ١٣٨٦م ) ثم

هزم القبيلة الذهبية المتداعية ١٨٣٠م ثم أتم سيطرته على الهند ١٣٩٩م (٨٠٠هـ – ١٠٨هـ) بعد عدة أعوام من الزحف عليها . وبذا بدأ تيمور لنك زحفه على قلب العالم الاسلامى ولم يبق أمامه إلا العثمانيين والمماليك ، وبعد صدام معهما – كما سنرى – اتجه إلى الملكة المغولية الرابعة في الصين لغزوها ولكنه توفى وهو في طريقه اليها . ولقد تفتتت امبراطوريته بعد وفاته حيث تنازع على السلطة أبناؤه واحفاده (٢٠).

٢ – وفي صدامه مع العثمانيين والمماليك اندحر كل منهما أمامه . ولقد ساهم في هذا الاندحار عدم تعاون الطرفين في مواجهة الخطر المشترك ، ويتضبح لنا هذا من تطور تفاعلات كل منهما مع الهجمة وهو التطور الذي يوضيح لنا الوزن النسبي لمركزية دور كل من الدولة العثمانية والدولة المملوكية في العالم الإسلامي من ناحية وجذور العلاقة التنافسية بين هذين المركزين للقوة الإسلامية.

كانت دولة المماليك الشراكسة تبدأ حياتها حين تأكد اقتراب الخطر الحقيقى لتيمور لنك وذلك خلال فترة اجتياحه وتوسعه في بلاد ماوراء النهر (٧٨٧ – ٨٧٨ه ). ولقد أضحى الخطر مباشرا مع سقوط بغداد (٩٧ه – ١٣٩٣م)، ثم تقدم السلطان برقوق لمساعدة أحمد بن اوس الجلائري حاكم بغداد الذي طلب العون لاعادة ملكه . وبدءا من هنا يمكن أن نميز بين مرحلتين مرت بهما التفاعلات بين كل من تيمور لنك وبين السياسة المملوكية والعثمانية (٤) ووضح خلالهما اهدار كل من هذين الطرفين لفرصة التحالف بينهما .

 <sup>(</sup>۲) مرة اخرى ليس هناك تطابق زمنى بين البدايات والنهايات التاريخية لكل مبحث من هذه المباحث • وقد سبق تبرير هذه
 الاشكالية التي ستظهر في كل الفصول .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفاصيل الأوضاع التي أحاطت بظهوره وساعدته على النوسع وأسلوبه في الغزر والضم وتطور خط غزواته في :

<sup>–</sup> محمود شاكر :التاريخ الاسلامي ، ج٧ · مرجع سابق ، ص ص ١٩٩ -١٢٠ .

<sup>-</sup> محمد فرید : مرجع سابق ، ص ص ۱۶۳ – ۱۶۸۰ - د • أحد ، م ، الك ، با حالان : ۲ ، ادار دراة الحالة العالم الح : • حد الد

<sup>-</sup> د٠ أحمد عبد الكريم سليمان : تيمور لنك ودولة المماليك الشراكسة ٠ دار النهضة العربية ، ط١ ، القاهرة ١٩٨٥ ، ص ص ١٢ - ١٥٠ ٠

<sup>-</sup> د٠ رجب محمد عبد الحليم :مرجع سابق ٠ ص ص ٢٢٧ - ٢٣٥ ٠

<sup>.</sup> M.G.Hodgson : op . cit . PP -28 - 436

<sup>. -</sup> J.Glubb : op . cit . PP 432 - 442

<sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل التي ساعدت على التمييز بين هائين المرحلتين في :

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجع سابق ، ص ص ۷۳ - ۷۰ ، ۲۰۳ - ۲۰۳ ،

<sup>-</sup> د أحمد عبد الكريم سليمان :مرجع سابق ، ص ص ١٧ - ١٩ .

<sup>-</sup> د • سعيد عبد الفتاح عاشور : الايوبيون والمماليك ٠٠٠ مرجع سابق ، ص ص ٢٩٨ - ٣٠٣ ٠

<sup>-</sup> د ا ابراهيم طرخالاً :مضر في عصر دولة المعاليك الشراكسة ١٣٨٢م- ١٥١٧م ، النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ص ٧٧ - ٨٢ .

<sup>-</sup> د. حكيم امين عبد السيد : مرجع سابق ، ص ص ١٢٥ - ١٥٠ .

J.Glubb: op. cit. P 125 - 150.

المرحلة الأولى: هي التي سبقت الصدام المباشر العسكرى والتي أظهرت أساسا صمود ونجاح سياسات السلطان برقوق الذي استطاع أن يحقق استقرار الدولة المملوكية الحديثة والذي ابتدأ وتأكد ١٣٩١م – ١٣٩٥م (٥). ولقد اتسمت هذه المرحلة بعدة سمات تتلخص كالأتي:

من ناحية اتفاق برقوق وأمراء المماليك على مساعدة حاكم بغداد وكذلك ظهور اتجاه نحو التعاون والتحالف بينه وبين خان القبيلة الذهبية وكذلك السلطان العثماني بايزيد في مواجهة تيمور لنك .

ومن ناحية أخرى رفض السلطان برقوق عرضا للتحالف والصداقة قدمه تيمور لنك والكن في اطار مغلف من التهديد والوعيد لمصر

ومن ناحية ثالثة اعداد برقوق لجيش مصر لاستعادة بغداد ومحاربة تيمور انك الذى بدأ الحركة لمهاجمة أعدائه كل على انفراد قبل توحد جهودهم . وفي نفس الوقت لم يستجب برقوق لاستعداد خان القبيلة الذهبية والسلطان العثماني للتعاون حيث أراد أن يثبت تفوق الدولة المملوكية ويبرهن على قوتها بين دول الشرق كله ، ولأنه كان يخشى من تزايد القوة العثمانية .

من ناحية رابعة نجح برقوق فى تحقيق أهدافه العاجلة فى استعادة بغداد وتأخير الصدام عدة سنوات ، ولقد ساعده على ذلك تراجع تيمور لنك شرقا لمواجهة بعض القلاقل ولاحكام سيطرته على الهند وغزوها •

أما المرحلة الفانية : فهى التى شهدت الزحف التيمورى على الدولة المملوكية فى الشام وانتهت بالصدام العسكرى المباشر الذى فر منه المماليك بحيث توجه تيمور لنك نحو آسيا الصغرى ووجه ضربته القاضية للسلطان بايزيد الثانى فى معركة انقرة محمد المدح - ١٤٠٢م . ولقد ساعد تيمور على هذا عدة أوضاع : مثل اضطراب أحوال مصر المملوكية بعد وفاة السلطان برقوق نظرا للتنافس على السلطان وهو الأمر الذى شجع تيمور لنك على الزحف وعلى محاولة توظيف هذا التنافس فى التفرقة بين أمراء الشام وأمراء المماليك فى مصر .

كذلك فان سوء سياسة بايزيد العثماني قد فجر العداء مع الماليك وحال دون المكانية التقارب بينهما بعد ذلك ، فبالرغم من رفضه طلب تيمور لنك الوقوف على الحياد في حربه مع حكام مصر وبغداد وبالرغم من الصدامات الجزئية المتتالية بين العثمانيين وتيمور لنك حيث استولى بايزيد على امارات في الاناضول دخلت في حماية

 <sup>(</sup>٥) حول المشاكل التي واجهت الدولة المملوكية الثانية منذ قيامها ١٣٨٢م وحتى استقرارها ١٩٣١م النظر :
 د . حكيم أمين عبد السيد : مرجع سايق ، ص ص ٦١ - ١٢١ .

تيمور لنك ، الا أن بايزيد انتهز فرصة انقسام أمراء الماليك بعد وفاة برقوق وأغار على الحدود السورية واستولى على ملطية .

وكذلك أدى سوء سياسات السلطان المملوكى فرج بن برقوق إلى عجزه عن الاعداد العسكرى المناسب وعن ادارة الحرب بفاعلية ضد تيمور لنك ، وإلى ضعف مواقفه في مواجهة تيمور لنك خلال التفاوض من أجل عقد صلح ، في حين لم تكن الاشتباكات في الشام قد اسفرت عن نتيجة حاسمة بعد ، وأيضا إلى رفضه التحالف مع العثمانيين وتصعيد سياسات العداء معهم بالرغم من إبدائهم الاستعداد للتحالف .

ولقد ساعدت جميع هذه الاوضاع على تنفيذ مخطط تيمور لنك لتجنب خطورة الصدام مع القوتين في أن واحد ومن اللجوء إلى القضاء على أحدهما قبل القضاء على الآخر، وكان تغلبه على المماليك هو الخطوة الأولى نحر العثمانيين الذين وجه اليهم ضربة في وقت حاسم من اتمام سيطرتهم على آسيا الصغرى ومن فتوحهم في أوروبا (معركة نيكوبوليس).

### المطلب الثاني : حول تقويم الهجمه وآثارها :

بالرغم من أن تيمور لنك لم يرس أسس امبراطررية جديدة ودائمة حيث قامت تحركاته على الوثبات السريعة والمفاجئة لاثبات القدرة العسكرية ، إلا أنه يمكن استخلاص عدة آثار هامة لتحركه سواء على علاقات القوى الإسلامية أو على العلاقات الإسلامية السيحية ،

ا - وينطلق تناول هذه الآثار من تقويم تجربة تيمور لنك الفريدة ذاتها . ومن أهم أبعاد هذا التقويم :مدى مصداقية اسلام تيمور لنك على ضبوء أعماله التدميرية والخداعية والوحشية ضد المسلمين والبول الإسلامية . وإذا كان البعض (<sup>7)</sup> قد وجه النظر إلى أنه أيا كانت أعمال تيمور لنك التدميرية ضد مظاهر الحضارة الإسلامية فإنه يجب الأخذ في الاعتبار أنها لم تكن ضد الإسلام، وإذا كان البعض الآخر (<sup>٧)</sup> قد بين أن تحركاته وخاصة في الهند كانت من أجل الكفاح ضد الوثنية ومن أجل نشر وتدعيم الإسلام ، كما ادعى تيمور لنك نفسه كمبرر لزحفه نحو الصين في أواخر أيامه ، فإننا في المقابل نجد البعض (<sup>٨)</sup> قد أوضع الفارق الواضح بين مقولات تيمور لنك من أن معاركه هي حرب مقدسة اسلامية

<sup>-</sup> S.M.Imamuddin: Modern History of the Middle East and North Africa, Najma(3) & Sons, Dacca (East Pakistan), 1960, the ntroduction.

<sup>(</sup>٧) محمد جميل بيهم :مرجع مابق ، ص ص ١٨٣ – ١٨٨٠

د٠ أحمد عبد الكريم سليمان :مرجع سابق ٠

**<sup>(</sup>Y)** 

ومن أنه مسلم ورع حيث كانت مراسلاته مليئة بآيات قرآنية ، وبين سلوكه حيث أن معظم ضحاياه كانوا من المسلمين ومعظم معاركه كانت ضد قوى اسلامية (مثل حاكم دلهى الذي كان يحارب الهندوس ، العثمانيون الذين كانوا يحاربون المسيحيين في أوربا ) هذا فضلا عن صور التدمير الرحشية في معاركه .

هذا ويمكن من واقع تحليل البعض (٩) أن نستخلص عدة أمور قد تلقى الضوء على حقيقة هذه الاتهامات(١٠٠): من ناحية حرص تيمور لنك على نشر الإسلام بين البدو المغول والأتراك داخل امبراطوريته الواسعة كما عمل على نشره في بلاد الهند وكشمير والتبت مما أدى إلى افول نجم الامبراطورية الهندوكية . ومن ناحدة أخرى كان التدمير والتخريب سمة من سمات الحروب التي كانت شائعة في ذلك العصير سبواء على يد سيلاطين الماليك أو سيلاطين المغول أو الترك . ومن ناحية ثالثة كان كل سلطان حينذاك يتهم الآخر بالكفر والمروق عن الإسلام فتيمور لنك أرسل إلى سلاطين مصدر يقول لهم "أكلتم الحرام وظلمتم جميع الأنام وأخذتم أموال الأيتام وقبلتم الرشوة من الحكام وقتلتم العلماء "ثم رماهم بالكفر، ولقد رد عليه سلطان مصر بقوله "وعندنا خبركم من حين خرجتم أنكم كفرة ". ومن ناحية رابعة كان هدف تيمور لنك ، أي توحيد امبراطورية المغول، لابد وأن بثير غضب الدول المجاورة ومن ثم فان الموضوع هو تنافس سياسي على السلطة والسيطرة وليس له علاقة باسلام تيمور لنك أو عدمه . ومن ناحية خامسة لم يكن تيمور لنك في كل غزواته هو الباديء بالقتال الدوافع ترسعية بل إن بعض الأقاليم الإسلامية استنجدت به ضيقا من ظلم حكامها وفساد أحوالهم مثلما حدث مع حملي سبيل المثال - مع أهل بغداد الذين كاتبوا تيمور لنك ٧٩٥هـ يحثونه على المجيء اليهم نظرا لظلم سلطانهم أحمد بن اويس وفساد أمره ٠

٢ - ريمكن أن نميز بين مجموعتين من آثار هجمة تيمور لنك ، وهي الآثار التي ظلت نتائجها تحكم وتشكل مسار العلاقات الدولية الإسلامية - المسيحية طوال القرن ١٩هـ ،١٠٠م ، والآثار بالنسبة لقوة ودور الماليك والعثمانيين .

أ - الآثار بالنسبة لعلاقات القوى المسيحية - الإسلامية :

فمرة أخرى وخلال هذه الفترة اتضبح مدى حرص الدول المسيحية على التحالف مع أطراف تمثل تهديداً لقلب العالم الاسلامي وخاصة الماليك والعثمانيين أي القوتين

<sup>(</sup>٩) د ، رجب محدد عبد العليم: مرجع سابق ، ص ص ٢٤٥ - ٢٥٠ -

<sup>(</sup>١٠) يظل هذا التحليل سياسيا لاينفي أهمية فهم التكييف الشرعي لهذه الأعمال وغيرها التي امتلأ بها تاريخ المسلمين والتي توقفنا ومازلنا نتوقف عند بعض نظائرها أو أشباهها ٠

اللتين تقودان كل بطريقتها زمام المواجهة مع العالم المسيحى. فتشير بعض المصادر (۱۱) إلى مراسلات امبراطور القسطنطينية ومملكة جنوة إلى تيمور لنك عند وصوله إلى حدود الدولة العثمانية يعرضون عليه مساعدته بارسال قوات من المشاة والفرسان والأموال اللازمة لحرب ، كذلك يشير نفس المصدر إلى البعثة السياسية التي أرسلها ملك اسبانيا ١٤٠٢م لتهنئة تيمور لنك بعد معركة أنقرة وابحث سبل الارتباط معه بأى نوع من أنواع التحالف ، كما هنأ هنرى الرابع ملك انجلترا تيمور لنك بانتصاره على العثمانيين .

وبالرغم من أنه يمكن فهم نوافع هذه الأطراف المسيحية حيث أن الخطر العثمانى كان يطوق القسطنطينية ومن ثم كان ايفاد الرسل إلى ملك المغول وتحريضه على قتال العثمانيين انما كان يهدف اتخفيف حدة هذا الخطر في حالة وقوع هذا القتال(١٢٠)، وبالرغم من وقوع هذا القتال في وقت حاسم من تاريخ الفتوح العثمانية في أوروبا (كما سنرى) إلا أنه لم يتضح في أى مصدر تاريخي مايدل على قيام أي نوع من التحالف بين تيمورلنك وبين القوى الغربية .. وبذا يظل السؤال التالي قائما:

لماذا لم يتحالف تيمور لنك مع هذه القوى ؟ هل لأن قوته كانت كافية لتحقيق أهدافه؟ أم أن هناك أسباباً أخرى ؟ وهل كان يمكن أن يحدث العكس ؟ وكيف كان يمكن أن تصبح النتيجة في حالة تحالف تيمور لنك المسلم مع المماليك والعثمانيين في مواجهة القوى المسيحية ؟ .

ولعل مغزى هذا السؤال يتضح بصفة خاصة على ضوء تحليلنا لما كان لهجمة تيمور لنك من آثار على قرى وبور كل من المماليك والعثمانيين في مواجهة أوروبا، ومن هنا تبدو الآثار غير المباشرة طويلة المدى لهذه الهجمة على علاقات القوى المسيحية الإسلامية ومدى سلبيتها،

ب- الآثار بالنسبة لقوة ودور كل من المماليك والعثمانيين في مواجهة أوروبا :

بالرغم من أن مقر السلطة الملوكية في مصد لم يتعرض لهجوم تيمور لنك المباشر حيث تحول الأخير نحو العثمانيين بعد أن انتقم من هيبة المماليك في سوريا ، إلا أنه يمكن أن نتلمس آثرين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي

من ناحية :نجد أن تجربة تعامل أمراء الماليك مع تيمورلنك -بعد وفأة برقرق- قد أبرزت الأثر السلبى لانقسامهم بسبب العصبيات ، ولقد ظل هذا الانقسام مظهرا من مظاهر دولة المماليك الشراكسة حتى عهد السلطان برسباى الذى تمكن من توحيد

<sup>(</sup>١١) د - حكيم امين عبد السيد :مرجع مابق ، ص ص ١٤٣ - ١٤٤٠

<sup>(</sup>۱۲) محمد جميل بيهم :مرجع سابق ، ص ص ١٨٩ - ١٩٠٠

الصفوف ومن ثم تمكن من تحقيق انتصارات هامة في مواجهة الغرب المسيحي (كما سنرى . (١٣)

ومن ناحية أخرى: كان لهجمة تيمور لنك آثار اقتصادية مباشرة وأخرى غير مباشرة وكان لها في مجموعها محصلة سلبية طويلة الأجل. فلقد انهكت الهجمة موارد الشام ومن ثم مصر الملوكية على نحو بدأ معه مسلسل الضعف الاقتصادي الذي تبلور وتجسد بعد ذلك مع آثار حركة الكشوف الاوروبية. كذلك كان للهجمة آثارها على دور مصر في طرق التجارة الدولية ، فالتوتر والاضطراب ، الذي أصاب الطريق البرى (عبر آسيا) للتجارة بين الشرق والغرب ، أكد حيوية الطريق الذي يمر بمصر . (١٤) ولقد مهدت هذه الآثار للماليك احتكار هذا الطريق ولقد كان لهذه السياسة الاحتكارية انعكاسات عميقة على طبيعة ردود الفعل للغرب المسيحي نحو السياسة الاحتكارية انعكاسات عميقة على طبيعة ردود الفعل للغرب المسيحي نحو العالم الاسلامي ولقد دعم من اتجاه ردود الفعل هذه – التي قادت في محصلتها النهائية إلى الكشوف الجغرافية وحصار العالم الاسلامي من الجنوب – الضغط العثماني من جهة الشرق على أوروبا وذلك بعد نجاح عملية اعادة البناء العثماني الذي دمره تيمور لنك و فكيف كانت آثار هذه الهجمة على العثمانيين؟

ولقد أدى الصدام العثماني مع تيمورلنك إلى آثار وخيمة على القوة العثمانية على نحو لم يؤد فقط إلى تأخر ونمو هذه القوة بل دمر عناصرها الأساسية في وقت حاسم من الفتوح العثمانية في أوروبا وبذا حالت نتائج الصدام مع تيمور لنك دون موجة جديدة من الفتوح ولدة تزيد عن النصف قرن تقريبا .

فمن ناحية :وبعد موقعة انقرة ١٤٠٢م اجتاح تيمور لنك كل آسيا الصغرى فزال نفوذ العثمانيين عنها والذى كان قد ساد معظمها (١٥٠ ومن ثم زال الأساس الاقليمى المتماسك الذى استند اليه العثمانيون لتدعيم انطلاقهم في غرب أوروبا .

رمن ناحية أخرى :زال الخطر العثماني على أوروبا والذي كان أعلن عنه انتصار بايزيد الثاني في معركة نيكربوليس ١٣٩٦م وهي المعركة التي استطاعت اوروبا خلالها أن تعبىء جهودها الجماعية – بمبادرة من ملك المجر لخوضها ضد العثمانيين، ولكن العثمانيين تمكنوا وبقوة من الدفاع عن ركائز وجودهم في أوروبا، وبذا كانت هذه المعركة نقطة تحول هامة في مسار الفتوح العثمانية في أوروبا، فبالرغم من

<sup>(</sup>۱۳) د . حکيم أمين عبد السيد : مرجع سابق ، ص ص ١٤٢ - ٢٩٨ .

د . سعيد عيد الفتاح عاشور : الأيوبيون .. مرجع سابق ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>١٤) د. فاروق عثمان اباظة :مرجع سابق •

<sup>-</sup> كلود كاهان :تاريخ الشعوب الإسلامية • مرجع سابق ، ص ص ١٦٣ - ١٦٤ •

<sup>(</sup>١٥) د٠ حكيم امين عبد السيد :مرجع سابق ٠

الرجود العثماني في البلقان منذ نصف قرن مضى قبل هذه المعركة وبالرغم من خضوع الصرب وبلغاريا والقسطنطينية (دفع الجزية ) الا أن معركة نبكوبوليس كانت المؤشر على احكام السيطرة على البلقان ومن ثم حصار القسطنطينية لتحقيق هدف كل السلاطين العثمانيين أى اسقاط المدينة • ولقد بدأ وشيكا في الفترة التي أعقبت نيكربوليس وحتى معركة أنقرة ، ولكن جهود بايزيد في أوروبا انهارت تحت ضعفوط الهجمة التيمورية ، وبذا تأجل سقوط القسطنطينية نصف قرن (١٦١) ولذا تصور البعض في المقابل أنه لو أن معركة نيكوبوليس تأخرت عدة سنوات - أي في وقت الصدام المباشر مع تيمور لنك لكان العثمانيون قد تلقوا ضرية حاسمة حطمت قوتهم للأبد ومكنت المسيحيين من طرد المسلمين من أوروبا حينما كان الجيش العشماني محصورا على شاطئء آسيا الصغرى (١٧)، والجدير بالذكر هنّا أن حرص المالك الايطالية - جنوة والبندقية - على مصالحها الاقتصادية أكثر من الحرص على التضامن المسيحي قد خدم العثمانيين حيث ساعدت هذه المالك على نقل الجيوش العثمانية - بعدهزيمة انقرة - إلى الشاطىء الأوروبي وذلك في مقابل مبالغ باهظة من المال(١٨١) وبذا لم تنته الفتوح العثمانية الوروبا ولكن تأجلت لمدة نصف قرن استغرقتها عملية اعادة البناء العثماني والتغلب على الخلافات بين أولاد بايزيد الثلاثة والتي وضع بذورها تيمور لنك فبل وفاته حتى لاتقوم لهذه الدولة قائمة . وعدا هذه الآثار المياشرة على القوة والفتوح العثمانية فلقد كان للهجمه آثار أخرى غير مباشرة على مستقبل هيكل القوى المسيحية التي ستقود عملية المواجهة مع العثمانيين خلال القرون التالية ، ونقصد بذلك ظهور القوة الروسية . فلقد أدى القضاء على دولة مغول الشمال (القبيلة الذهبية ) ١٣٨٩م إثر ضربة تيمور لنك لها ، ثم تفككها واندلاع التنافس بين أمراء وحكام ارجائها إلى ضعف ثم نهاية السيطرة الإسلامية على روسيا والتي بدأت منذ منتصف القرن ١٣م ومن ثم اتاحت الفرصة أمام القوة الروسية المنطلقة من امارة موسكو الناهضة منذ منتصف القرن١٤م للظهور كقوة مسيحية كبرى في الشرق(١٩٠ وأضحت هذه القوة سندا- كما سنري - لبيزنطة في نزاعها الأخير مع الأتراك قبل سقوط القسطنطينية . وبعد هذا السقوط أضحت روسيا وريثة المسيحية الارثوذكسية في الشرق وتصاعد صدامها تدريجيا مع الدولة العثمانية ، ومنذ مولد الدولة الروسية الحديثة في القرن ١٧م أضحت طرفا أساسيا في لعبة التوازنات الأوروبية - الأوروبية حول مصير الدولة العثمانية خلال القرون الثلاثة الأخيرة من عمره (٢٠) .

<sup>-</sup>A.Atiya: OP. cit.363 - 364, 465 - 466.

<sup>-</sup> Ibid: P 22 (\v)

<sup>-</sup> J.Glubb: op. cit. P 450.

<sup>(</sup>١٩) برنارد لويس :السياسة والحرب في الإسلام ، مرجع سابق ٠

<sup>(</sup>۲۰) د. عبد المنعم ماجد :مرجع سابق ؛ ص ۲۱۳.

# المبحث الثانى : دولة المماليك الشراكسة وابعاد التطور في الهجمة المبينة الجديدة :

تداخلت من جديد فى هذه المرحلة الأبعاد الاقتصادية والعسكرية فى العلاقات الملوكية - الافرنجية على نحو يجعل منها امتدادا لقضايا المرحلة السابقة ولكن فى الطار جديد يتفق وتطور بعض المعطيات .

قمن ناحية :ظهرت بعض المسالك والأدوات الجديدة من جانب الغرب المسيحى (التحالف مع الحبشة كبداية للالتفاف من الجنوب) إلى جانب الأدوات التي استخدمت في المرحلة السابقة (حرب المواني والسفن).

ومن ناحية أخرى: توالت ردود فعل ومبادرات الدولة الملوكية في تصديها لهذه الأدوات والأساليب على نصو أبرز تداخيلا شديدا ليس بين الأبعاد الاقتصادية والعسكرية في السياسة الخارجية المملوكية فحسب ولكن تداخلا بين هذه الأبعاد وبين أبعاد داخلية تتصل أساسا بأوضاع أهل الذمة والتجار الأفرنج حيث ارتفعت معدلات اضطهادهم مع تزايد الأعمال الصليبية في مصر. كما تتصل هذه الأبعاد الداخلية بحالة الضعف التي انتابت عناصر القوة السياسية والاقتصادية لمصر والتي قادتها إلى مرحلة الاحتضار في نهاية القرن ٩هـ - ١٠م، وأوائل القرن ١٠هـ - ١٦م، وبذلك أثرت العوامل الخارجية وعمقت من آثار العوامل الداخلية .

ومن ناحية ثالثة : يلاحظ أن هذه التفاعلات المزدوجة والمتداخلة بين سياسات اقتصادية وعسكرية وبين أبعاد داخلية وخارجية قد مرت بمرحلتين متميزتين : شغلت الأولى النصف الأول من القرن ٩هـ وشغلت الثانية النصف الثانى منه ، وفي حين شهدت الأولى تصاعد حدة التفاعلات الصدامية فان الثانية قد شهدت تراجع الحملة ضد مصر ، وسيبرز لنا من تطور التفاعلات المملوكية الافرنجية خلالهما حدوث تطورات في طبيعة الطرف الأوروبي مصدر التهديد الأساسي للدولة المملوكية الثانية بالمقارنة بالأولى . فإلى جانب قبرص ورودس تطورت قدرات اراجون وقشتالة وتبلورت توجهاتهما العدائية نحو الدولة المملوكية الثانية بعد أن كانت العلاقات التعاونية هي الأساس في توجهها نحو الدولة المملوكية الأولى . كما ستبرز لنا من متابعة تطور التفاعلات المملوكية الأملوكية الأولى . كما ستبرز لنا من متابعة تطور التفاعلات المملوكية الافرنجية مع أطراف اسلامية التأثير المتبادل بين هذه التفاعلات وبين التفاعلات الأفرنجية مع أطراف اسلامية أخرى (الانداس العثمانيين) كما ستبرز مدلولات هامة بالنسبة للعلاقات الاسلامية الإسلامية أي بين الدولة المملوكية وبين كل من الانداس والعثمانيون . ومن هنا مغزى وأهمية هذه المرحلة التي مثلت بداية التداخل الشديد بين التفاعلات الإسلامية الدولية الد

على مختلف المستويات. فعلى سبيل المثال شهد النصف الأول من القرن تصاعد الهجمة ضد مصر من شمالها وجنوبها فى نفس الوقت الذى اتسمت الجبهة العثمانية فيه بالسكون لانشغال العثمانيين باعادة البناء الداخلى. وعلى العكس نجد أن النصف الثانى قد خف فيه الضغط على مصر فى نفس الوقت تجددت بقوة الحركة العثمانية فى أوروبا .

#### المطلب الأول: أبعاد التطور في الهجمة الصليبية الجديدة :

بعد وفاة تيمور لنك وتفتت امبراطوريته برز الدور المملوكي من جديد ، وبرزت خلال النصف الأول من القرن ٩هـ - ١٥م التفاعلات المملوكية - الافرنجية نظرا لانشغال العثمانيين في اعادة بناء دولتهم ونظرا لانشغال شاه رخ بن تيمور لنك في عمليات السلام التي مال اليها . ولقد تلخصت أبعاد الهجوم الافرنجي في بعدين أساسيين ومترابطين : أعمال القرصنة الأوروبية من جهه الشمال والتحالف مع الحبشة كسبيل للالتفاف حول مصر من الجنوب .

#### ١ - أعمال القرصنة الأوروبية والهجوم على مصر من الشمال :

بعد فشل سياسة الحصار الاقتصادى تركز اهتمام الافرنج منذ نهاية القرن الهما أداه أخرى سبق وسايرت الحرب الاقتصادية وهى أعمال النهب والتخريب والقرصنة على الموانى المملوكية فى مصر والشام لجعلها غير آمنة لنزول التجار . ولقد تبلور هذا التهديد مع احتكار البندقية لتجارة البحر المتوسط بالتعاون مع السلطان برقوق وابنه فرج وترتب على هذا الاحتكار والذى أدى الى استبعاد منافسة قرة اخرى وخاصة جنوة أن تزايد شن قراصنة جنوة وقبرص وردودس لهجماتهم ضد المصالح المملوكي (۱۲) . ولقد استغلت جنوة النزاعات الداخلية بين الشراكسة والترك من المماليك من ناحية وتحول أنظار المماليك إلى الشرق بسبب تيمور لنك من ناحية أخرى لشن المشاكل عن الثأر من هذه الهجمات إلى ازديادها حيث يبدو أن ملوك قبرص المحركين المشاكل عن الثأر من هذه الهجمات إلى ازديادها حيث يبدو أن ملوك قبرص المحركين أى التجارة (۱۲) ولقد استمرت هذه الهجمات طوال القرن الهه – ه ام نتيجة الصحوة الشاملة التي أخذت تعم الغرب الأوروبي المسيحي والتي كانت بمثابة البداية لحركة النهضة التي ازدهرت بعد ذلك (۱۲).

<sup>-</sup> J.Glubb, op . cit, P. 465.

<sup>(17)</sup> 

 <sup>(</sup>۲۲) د. حكيم امين عبد السيد : مرجع سابق ، ص ص ۱۵۸ – ۱۵۳
 (۲۲) د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الأيوبيون والمماليك ، مرجع سابق ، ص ٣٠٦ .

٢٤) انظر رصداً لهذه الغارات منذ بداية حكم الشراكسة وحتى غزو قبرص في : د · عبد العزيز عبد الدايم : مرجع سابق ، ص ص ٢٠٨-- ٢١١ ·

#### ٢ - محاولة التحالف مع الحبشة والالتفاف من الجنوب:

اذا كانت قبرص ورودس قد مثلتا قاعدتين لأعمال القرصنة الافرنجية ضد مصر والشام، وإذا كانت اراجون خلال النصف الأول من القرن ٩هـ - ١٥م قد تصاعدت مساندتها لهذه الأعمال ، فان غزو المماليك قبرص وفتحها ثم التهديد المتكرر بغزو رودس قد دفع إلى التفكير في تطوير مشروعات صليبية جديدة ضد الماليك كان محورها هذه المرة منذ نهاية النصف الأول من القرن ٩هـ - ١٥م هو الاتجاه إلى التحالف مع مملكة الحبشة المسيحية في محاولة جديدة لضم كنيستها إلى الكنيسة الكاثوليكية . ولقد ارتبط هذا التوجة ببواكير محاولة الأسبان والبرتغاليين للالتفاف من ناحية الغرب ثم الجنوب والتي ترجها اكتشاف رأس الرجاء الصالح - كما سنرى -كما تداخل أيضا هذا التوجه مع عمليات تصفية الامارات الإسلامية في الانداس حتى سقوط غرناطة قرب نهاية هذا القرن ثم عمليات الهجوم المضاد بعد ذلك على شمال أفريقيا وغربها والتي قادتها أراجون وقشتالة (أسبانيا والبرتغال). بعبارة أخرى فأن الدافع لاتجاه التفكير الافرنجي نحو الحبشة لم ينفصل عن حالة المواجهة الإسلامية المسيحية في محاور عدة لاحكام دائرة الهجوم على مصر من الشمال بحلقة أخرى من الجنوب والهجوم الافرنجي على الأنداس والرغبة في تكتيل قوى المسيحية في الشرق والغرب ليس ضد الماليك فقط أو الامارات الاندلسية ولكن ضد الماليك والعثمانيين معا وذلك في وقت أضحت فيه أوروبا تحت رحمة الجيوش العثمانية بعد فتح القسطنطينية بصفة خاصة (٢٥) ولقد توافر لدى ملوك الحبشة المسيحيين الدوافع للاستجابة لهذا التوجه الافرنجي بل والمبادرة على هذا الصعيد أي التحالف مع الأفرنج ضند مصير ، وكان وضع مسلمي الحبشة من ناحية ووضيع نصباري مصير والروابط بين الكنيسة الحبشية والكنيسة القبطية المصرية من ناحية أخرى على رأس موضوعات التوتر في العلاقات بين مصر والحبشة والتي أتاحت الفرصة للافرنج لتوظيف دور ملوك الحبشة الأقوياء لتهديد مصر والضغط عليها حيث سمعي هؤلاء الملوك لمحالفة الدول الأوروبية لدعم جهودهم ضد مسلمي الحبشة الذين لم ينقطم جهادهم طوال ۳ قرون (۲۲):

#### المطلب الثاني : أبعاد ردود الفعل المملوكية ومبادراتها :

يمكن أن نميز فى هذا الصدد بين ثلاثة أنماط أساسية من ردود الفعل والمبادرات الأولى داخلية ، والثانية خارجية اقتصادية ، والثالثة عسكرية . والجدير بالذكر أنها تتركز على التصدى لأساليب القرصنة والهجوم من الشمال فى حين أن التصدى

<sup>(</sup>٢٥) انظر المبحث الثالث من هذا الفصل •

<sup>(</sup>٢٦) انظر المبحث الرابع من هذا الفصل •

الجنوب لم يحظ بنفس القدر من التركيز نظرا لمحدودية وضيق نطاق تأثيره المباشر والعاجل - كما سبق ورأينا- وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك منذ أواخر القرن ١٥م وأوائل القرن ١٦م ، أي في مرحلة السقوط المملوكية ، كما سنرى في الفصل الرابع . ١ - الإجراءات الانتقامية ضد أهل الذمة والتجار الافرنج :

نظرا لافتقار سلاطين الماليك إلى اسطول قوى ، كذلك نظرا إلى حالة الفوضى الاقتصادية والساسية التى عانت منها البلاد على فترات متتالية أضطر الماليك إلى اتخاذ عدة اجراءات في سبيل المطالبة باستعادة الأسرى من المسلمين والأموال والمتاجر التى تتعرض لها اعمال القرصنة الأرروبية . ولقد تراوحت هذه الاجراءات مابين القبض على جميع تجار الافرنج في المناطق الساحلية ، وتطبيق مبدأ المسئولية الجماعية ضد التجار الأفرنج وقناصلهم في الاسكندرية ودمشق ، وتحديد مدة اقامة جميع طوائف الأفرنج في اراضي الدولة بأربعة أشهر على أكثر تقدير على اعتبار أنها المدة الكافية لانهاء عمليتهم التجارية بعد ان ثبت تأمرهم مع القراصنة .

ولقد تزامن مع هذه الاجراءات ضد التجار الافرنج اجراءات أخرى ضد الرهبان الفرنسيسكان بدير صهيون والحجاج الافرنج في المقدس . (٢٧) وإذا كان البعض من المستشرقين (٢٨) قد أشار إلى أن حكم المماليك قد اتسم بصفة عامة بأعمال القسوة والانتقام ضد النصاري ويقرن ذلك بالاعتراف بأن أحد أسباب ذلك هر الغارات الأفرنجية على السواحل المصرية ، فان بعض المؤرخين المعاصرين (٢٩) قد أرجع تلك الظاهرة إلى أن مجريات الحوادث السياسية طوال القرن ارتبطت بالتجار الافرنج والرهبان بحيث أضحوا يمثلون ، في نظر السلطات الملوكية – وخاصة حين تتزايد التهديدات – البابوية والدول الأفرنجية أي يمثلون خطرا داخليا يدعم من الخطر الخارجي،

ولقد اقترنت تلك الاجراءات ضد التجار الافرنج ورهبان دير صهيون بمرجات من أعمال العنف الشديدة ضد أهل الذمة من أقباط مصر واذا كانت المصادر الأولية في تاريخ هذه المرحلة قد أعربت عن استيائها من هذه الأعمال ضد هؤلاء الأفراد غير القادرين على تقديم أيه مساندة لأي من الطرفين المحاربين فهذا لاينكر أن أعمال

<sup>(</sup>۲۷) انظر التفاصيل في :

<sup>–</sup> د· عبد العزيز عبد الدايم :مرجع سابق ، ص ص N ۲۰۸ – ۲۱۵ ·

<sup>-</sup> احمد دراج :مرجع سابق ، ص ص ۱۷ - ۲۶ •

<sup>(</sup>۲۸) وليم موير :مرجع سابق ٠

<sup>(</sup>٢٩) أحمد دراج :مرجع سابق ، ص ص ١١ - ١٦ .

العنف ضدهم كانت تتزايد في خطورتها مع تصاعد الأعمال الصليبية ضده مصر (٣٠) ومع تصاعد التهديدات من الحبشة واضطهادها لمسلمي الزيلع .

#### ٢ - سياسة الاحتكار التي طبقها برسباى:

سيطر سلاطين المماليك على تجارة الشرق بل وسعوا لاحتكارها وتشددت سياستهم في فرض الضرائب والرسوم الجمركية على السفن التجارية الأوروبية (٢١) وكان برسباى هو الذي أحكم سياسة الاحتكار بعد أن فطن إلى أهمية تجارة الشرق التي انتظمت عن طريق مصر منذ أوائل القرن ٩هـ – ١٥م . وفن هنا كان اهتمامه باعادة سلطة المماليك إلى اليمن والحجاز حتى يؤمن ويضمن خضوع الأراضى والبحار التي تمر بها التجارة لسلطة المماليك ، ولقد أدى تزايد فرض الضرائب واحتكار التجارة إلى اعتراض التجارة وتوتر العلاقات واضطراب مجرى التجارة (٣٢) .

وبقدر ماكانت هذه الاجراءات الاحتكارية المصرية وسيلة ضد الافرنج بقدر ماكانت وسيلة أيضا لمواجهة أمراض القرن ٥/م التى عانت منها مصر والتى تعج بتفاصيلها المصادر الأولية الحولية للتاريخ الاسلامى (٣٣) وذلك لأن القرن ٥/م قد شهد علامات نحو التدهور الاقتصادى حيث كان هناك (وكذلك في قرن ١٤) مايشبه الانكماش العالمي الذي انعكس على حجم التجارة والموارد المتاحة بل وعلى عدد السكان في العالم ، وهذه الظواهر ترجع جزئيا إلى عواقب مابعد الدمار المغولي (في هجمتيه)(٤٣). بعبارة أخرى فان التدهور الاقتصادي والازمة المالية التي استحكمت في مصر قرب منتصف القرن ٥/م هي التي أفرزت الاتجاه المملوكي نحو سياسة جديدة احتكارية هدفت لتحقيق أقصى كسب مالي من تجارة العبور (أي حركة مرور السلع بين الهند والبحر الأحمر وافريقيا والمتوسط)، ولقد ترتب على هذه السياسة ارتفاع هائل في الاسعار أثر على الحياة في مصر كما أثار ربود فعل انتقامية أوروبية جديدة (٥٠٠ بعبارة اخرى اذا كانت مصر قد حققت في بداية النصف الثاني من القرن ١٩هـ – ٥/م مكاسب عديدة من وراء احتكار تجارة العبور إلا أنه مم اواخر من القرن ١٩هـ – ٥/م مكاسب عديدة من وراء احتكار تجارة العبور إلا أنه مم اواخر

<sup>-</sup> A.S.Atiya: op. cit, PP. 272

وانظر ماحصره هذا المصدر "نقلا عن مصادر أولية في التاريخ الإسلامي "من أعمال عنف منذ نهاية قرن ١٣م وحتى منتصف القرن ١٥م (في هامش ٢٧٥-٢٧٤ من نفس المصدر).

۳۱ - ۵ ماروق عثمان اباظة :مرجع سابق ، ص ص ۵ - ۳٦

<sup>(</sup>۳۲) د٠ حسين مؤنس :مرجع سايق ، ص ص ٢٧ - ٢٨

<sup>(</sup>٣٣) انظر المأخوذ في هذا الصدد عن المقريزى وكتاباته (نقلا عن : ٠٠ سعيد عبد الفتاح عاشور : بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته ، عالم الكتب ، القاهرة . ط١، ١٩٨٧ ، ص ص ٢٦٥ – ٣٤٣ )

<sup>-</sup> M.G.Hodgson: op. cit. pp. 373 - 374. (٣٤)

<sup>-</sup> Bernard Lewis: Arabs in Eclipse, P.157. (70)

هذا القرن اتضح مدى قصور هذه النظرة ، على المدى الطويل ، لعواقب هذه السياسة في ظل هذه الظروف (أواخر العصور الوسطى الأوروبية) . ففضلا عن انخفاض التجارة مع أوروبا وانخفاض ايراد المماليك من رسومها مما أدى إلى ضعف سلطانهم وزيادة تعسفهم بالرعية فقد أدت سياسة الاحتكار بأوروبا إلى البحث عن طريق أخر التجارة لايقع تحت سيطرة المماليك (٣٦) .

### ٣ - بين غزو قبرص ورودس وبين العلاقات السلمية مع البندقية وجنوة :

أ - منذ الربع الأخير من القرن ٨هـ - ١٤م ظلت جزيرة رودس بفرسانها من الاسبتارية وظلت جزيرة قبرص بأسرتها الحاكمة الفرنسية التي كانت تدعى حقها في مملكة بيت المقدس ، ظلتا آخر مركزين الروح الصليبية في الشرق واعتمدتا على البابوية وفرنسا في التحرك ضد العالم الاسلامي ومصر بصفة خاصة إلى ان تمت حملات الأشرف برسباي الثلاث (٨٢٧ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ هـ -١٤٢٤ ، ١٤٢٦م ) التي انتهت بالاستيلاء على قبرص وأسر ملكها وبذا أصبحت قبرص من جملة بلاد الملك الأشرف برسباي . وكان ضم قبرص إلى الدولة المملوكية هو الاضافة الوحيدة في رقعتها في زمن المماليك الشراكسة ، كما تمثل الحملات المصرية عليها وعلى رودس المرحلة الثالثة من الهجوم الملوكي على الصليبيين بعد تصفية الامارات الصليبية في الشام وبعد اتمام ضم أرمينيا الصغرى ، ويندرج فهم هذه العملية في سياق أهداف السياسة العامة ليرسباي الذي أدرك قيمة وأهمية التجارة لثراء مصر وقوتها. ولذا حرص على خدمتها بكل السبل السياسية والعسكرية ابتداء من دعم النفوذ في اليمن والحجاز والجنوب وحتى مواجهة الصليبيين في الشمال ، ومن ثم كان هدف الأعمال الحربية ضد قبرص ورودس هو تأمين التجارة المصرية في المتوسط ضد أعمال القرصنة والذي يتطلب القضاء على ماتبقى من أوكار الصليبيين في المنطقة وخاصة في قبرص ورودس حيث كان يحكم قادتهم فكرة قتال المسلمين والدفاع عن جميع القوى المسيحية ضد خطرهم ٠ هذا ولقد ساعد على نجاح هذه العمليات في هذه المرحلة تدهور الأوضياع الداخلية في قبرص بسبب الصراعات الداخلية على السلطة مما جعلها ساحة النزاع بين البندقية وجنوة حيث حاوات كل منها السيطرة على الجزيرة على حساب وحدتها وقوته (٣٧).

<sup>(</sup>۳۹) د مبحی لبیب :مرجع سابق ، ص ۳۰

<sup>-</sup> د· فاروق عثمان أباظة :مرجع سابق ، ص ٥ ·

<sup>-</sup> د٠ حسين مؤنس :مرجع سابق ، ص ص ٤٠ - ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣٧) دم محمد مصطفى زيادة :المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس ، ص ص ١٩٥ – ١٩٦ .

<sup>·</sup> د٠ وفاء محمد على :مرجع سابق ، ص ص ٨١ · ٩٥ ·

ب - ولقد لعبت البندقية وجنرة دورها في هذه الأحداث رمابعدها وذلك على ضوء طبيعة علاقاتها مع مصر المملوكية ومع قبرص وخاصة منذ غزو الاسكندرية ٥٦٣ م . فقد لعبت المملكتان دور الوسيط في عقد المعاهدات التي نظمت العلاقة بين مصر وقبرص في محاولة لاستمرار السلام بينهما طوال الفترة التي امتدت من غزو الاسكندرية حتى غزو قبرص ولقد دفعهما للقيام بهذا الدور عدة اعتبارات :

فمن ناحية :كانتا تدعوان - وعلى عكس قبرص وكذلك على عكس مملكة ارجوان التى تصاعدت منها أعمال القرصنة الأوروبية ضد المماليك (١٤١٦ - ١٤٥٨م) (٣٨) إلى سياسة تجارية جديدة مؤداها العناية بتنمية التجارة مع المدن والموانى المملوكية والعثمانية وعلى اليقظة في نفس الوقت لصد الاعتداءات التي قد تبادر بها هاتان القوتان المسلمتان (٣٩)

ولكن من ناحية أخرى :تعرضت قبرص بعد تدهور أرضاعها عقب غزو الاسكندرية لهجمات من جنوة والبندقية لدرجة جعلت منها في أواخر القرن ١٤م شبه مستعمرة لجنوة نظراً لاعتمادها المالي الكبير عليها (٤٠)

ومن ناحية ثالثة :ظلت البندقية التي احتكرت تجارة المتوسط بالتعاون مع برقوق وابنه فرج في أوائل القرن ١٤م تحرص على حماية مصالحها التجارية مع بولة الماليك مستخدمة في ذلك طرقاً شتى من أهمها الوساطة بين مصر وبين رودس وقبرص لاطلاق سراح أسرى المسلمين وخوفا من تطبيق مبدأ المسئولية الجماعية (٤١)

وبعد غزو قبرص وفرض الجزية عليها لعبت البندقية دورا آخر وازنت فيه بين مصالحها مع مصر وأطماعها في قبرص وأدى هذا الدور إلى زيادة نفوذها في قبرص وان ظلت السيادة الاسمية لمصر قائمة حتى ١٩٤٠م متمثلة أساسا في تحصيل الجزية ومن ناحية ظلت البندقية ترفض تقديم معونة مالية لملوك قبرص للانفاق على الحرب ضد مصر ولكن في ١٤٦٩م وضع ملك قبرص دولته تحت حماية البندقية فتعهدت بحمايته ضد أعدائه فيما عدا سلطان مصر وارتبط ذلك بالحرب المستمرة إلى كانت بين الأتراك والبندقية منذ عام ١٢٦٢م وحتى عام ١٤٧٩م و فخلال هذه الفترة حرصت البندقية على ارضاء سلطان مصر ولكن من ناحية أخرى وبعد أن فقدت البندقية مواقع هامة في حربها مع الأتراك فكرت في تعويض الخسارة فقدت البندقية على قبرص منتهزة فرصة انشغال مصر بحرب الأتراك (٢٤٠) وفرصة

<sup>(</sup>٣٨) انظر العلاقات المملوكية الاندلسية وتأثرها بدور مملكتي ارجون وقشتالة في المبحث الثالث •

<sup>(</sup>۳۹) د محمد مصطفی زیادهٔ :مرجع سابق ، ص ۱۹۹ .

J.Glubb: op. cit, P. 641 - 462.

<sup>(</sup>٤١) د. عبد العزيز عبد الدايم :مرجع سايق ، ص ص ٢١١ – ٢١٣٠

<sup>(</sup>٤٢) انضر العلاقات المملوكية العثمانية في المبحث الثالث

صلحها مع الاخيرين . ولذا ظلت تدير الأمور حتى تنازلت مصر عن سيادتها الاسمية على الجزيرة للبندقية ١٤٨٩م - ١٤٩٠م وان ظلت الأخيرة تدفع الجزية للسلطان حفاظا على صداقته حتى استولى الأتراك على مصر ١٥١٧م ثم استولوا على قبرص مفاط الماليك في غزر رودس والذي وعلى عكس النجاح في غزو قبرص فشل الماليك في غزر رودس والذي امتد على ثلاث مراحل (١٤٥٨ - ١٤٥٧ - ١٤٤٠ م) ، وقد تأخر غزو رودس بعد نجاح غزو قبرص نظرا لانشغال الماليك بالجهة الشرقية نتيجة توتر العلاقات بين الماليك والتيموريين والعثمانيين وامارات التركمان باسيا الصغرى . ولكن مع عودة سياسة الوفاق بين هذه الأطراف انصرف السلطان الملوكي لعملية غزو رودس التي أضحت ضرورة ملحة نظرا لاستمرار أعمال القرصنة بالرغم من فتح قبرص وبالرغم من الاجراءات العقابية ، ونظرا لتبلور محاولات التحالف الصليبية الحبشية ضد مصر وهي الأمور التي جعلت غزو رودس سبيلا لحرمان الصليبيين من آخر قواعدهم في المتسط (١٤٤)

ولقد فشلت الحملات المصرية الثلاثة على رودس نظرا لقوة تحصينات فرسان الاسبتارية واستعانتهم بالمساعدات الأوروبية (٥٠) ، ولم تؤثر الحملات المصرية على قوة نظام رودس ولكنها أثارت حدة القرصنة ضد السفن المصرية، وبالرغم من وساطة البندقية بين الطرفين استمرت حالة المواجهة ودأبت مصر على الاستعداد لصد الهجمات ولكنها لم تستطع وقفها أو القضاء عليها وذلك في نفس الوقت الذي بدأت فيه حركة الكشوف من ناحية (٢٦) ، وتردت فيه الأوضاع الداخلية في مصر طيلة الربع الثالث من القرن ٩هـ – ١٥م وقبل مجيء قايتباي من ناحية أخرى . (٤٧)

<sup>(</sup>٤٣) د· توفيق اسكندر :سفارة بييرو دييدو ومعاهدة تنازل مصر عن قبرص · تاريخ مصر في محفوظات البندقية ، وثائق غير منشورة ، السلسلة الأولى ، المعاهدات رقم ١ ، مكتبة ومطبعة المصرى ، القاهرة ١٩٥٦ (المقدمة).

وانظر في نفس المصدر نص وثائق مترجمة تبين خط سياسة البندقية ١٤٨٩م - ١٤٩٠م التي كانت تناور بين مصر والأتراك لتدعيم نفرذها في قبرص ٠

<sup>(£2)</sup> احمد دراج :المرجع السابق ، ص ص ٥٤ -- ٥٦ .

<sup>(</sup>٤٥) انظر التفاصيل في :

<sup>-</sup> المرجع السابق ، ص ص ٥٦ - ٥٨ .

<sup>-</sup> محمد مصطفی زیادة :مرجع سایق ، ص ص ۱۹۲ – ۲۰۳ ،

A.S.Atiya: op. cit. P. 473 - 475.

<sup>(</sup>٤٦) د. عبد العزيز عبد الدايم :مرجع سابق ، ص ص ٣١٢ – ٣١٤ .

<sup>-</sup> د محمد مختار العبادي ، د عبد العزيز سالم :مرجع سابق ، ص ص ٣٣٦ - ٣٤٠ .

 <sup>(</sup>٤٧) د٠ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٤٨) انظر التفاصيل في :

المبحث الثالث: إعادة بناء الدولة العشمانية والموجة الثانية من الفتوح في أوروبا: نحو دور عثماني جديد في التوازنات الأوروبية والتوازنات الإسلامية (١٠٤ هـ / ١٤٠٥ م - ١٥١٢م):

بعد وقاة تيمور لنك وتفكك امبراطوريته بدأت عملية اعادة بناء الدولة العثمانية مما كان له انعكاسات على العلاقات العثمانية - الأوروبية ثم الإسلامية المسيحية بصفة عامة •

وتكتسب التفاعلات العثمانية الأوروبية خلال هذه الفترة مدلولات هامة سبق وأبرزنا أهميتها أيضا خلال عملية البناء الاولى للدولة العثمانية خلال القرن لهد وتتصل هذه المدلولات بأمور ثلاثة :من ناحية أثر الاستقرار الداخلى أو الحروب الأهلية على التوسع الخارجي ومن ناحية أخرى أهمية العمق الاقليمي في آسيا الصغرى كمنطلق لفتوح عبر اقليمية في أوروبا ومن ناحية ثالثة الدور العثماني في التوازنات الاوروبية – الاوروبية وتأثير هذه التوازنات بدورها على امكانيات وفرص التوسع العثماني .

وعلى ضوء الأبعاد الثلاثة التي تشير إلى التأثير المتبادل بين الداخلى والاقليمى والغير القليمى يمكن أن نتابع تطور التفاعلات العثمانية الأوروبية عبر ثلاثة مراحل متتالية منذ بداية القرن ٩هـ وهى :مرحلة اعادة البناء الداخلي واعادة اقرار النفوذ الاقليمي في أسيا وأوروبا (٥٠١٥م – ١٤٥٠م) ثم فتح القسطنطنية والانطلاق الجديد للدولة العثمانية في أوروبا (١٤٥١ – ١٤٨١م) ثم توقف الاندفاع نحو الغرب وبداية الالتفاف للشرق والجنوب (١٤٨١ – ١٥١٢م).

المطلب الأول : عملية اعادة البناء الداخلي واعادة اقرار النفوذ الاقليمي في آسيا الصغرى وفي أوربا :

ألبلقانية دورها في هذه الفتن الداخلية على نحو أخر من عملية استعادة الولايات في أسيا الصغرى . فاذا كان محمد جلبى قد حافظ على حالة التحالف مع الدولة البيزنطية رهو في غمار النزاعات الداخلية إلا أن هذه الدولة قد حاولت خلال حكم مراد الثانى أن تستغل مرة أخرى الخلافات بين أولاد بايزيد لتحجيم الخطر العثمانى على القسطنطينية . ولقد أدى هذا بالفعل إلى تأخير مراد الثانى من عملية استعادة ولايات أسيا الصغرى وهى العملية التى استعد لها بمهادنة ملك المجر لمدة خمس سنوات والتى كان يجب اتمامها مرة أخرى قبل التوجه إلى القسطنطينية وبعد عملية الاقرار الداخلى للسلطة والحفاظ على وحدة الدولة تمت عملية استعادة التوسع الاقليمي باسترداد مراد الثاني لكل الامارات التركمانية في آسيا الصغرى ومن ثم أضحى بامكانه التفرغ لاعادة فتح ما استقل من اقليم أوروبا بعد وفاة بايزيد الثانى حتى يمكن اعادة احكام الحلقة حول القسطنطينية . (٢٨)

وعلى صعيد المواجهة في أوروبا (٨٢٦ – ٨٦١ه / ١٤٦٤ – ١٥١٩م) كانت المجر تمثل التحدى الأساسي السياسة العثمانية ، فبعد الصدامات المتكررة حول جنوب البلقان مع البنادقة الذين أضحوا منذ هذه المرحلة وخاصة بعد فتح القسمنطينية أعداء ألداء للمجر فان المجر أضحت منذ هذه المرحلة ولمدة طويلة تالية الطرف الأساسي في التفاعلات العثمانية الأوروبية فلقد تمكن ملكها من الانتصار على مراد (٢٤٤١م) على نحو أحيا الأمل الصليبي بامكان هزيمة وطرد العثمانيين من أروبا حيث تكونت – بدعوة من البابا – حملة اشترك فيها مع المجر كل من الصرب والبلنار واستولت على عدة أقالي . وبعد عقد صلح بين مراد وملك المجر ١٤٤٣م لمدة عشر سنوات تخلى بمقتضاه عن الصرب خرقت الدول البلقانية هذا الصلح عني أمر تحقيق نصر حاسم واستعادة بلغاريا ، وبعد معارك متعددة حقق الأتراك بقددة مراد اثاني نصرا حاسما ١٤٤٨م في موقعة كوسفو معيدا ذكرى انتصار مراد الأول على ملك نصرا حاسما الموقعة ١٣٨٩م ومع هذه المعركة استعاد العثمانيون كل أراضيهم أوروبا وعاد الخطر العشماني يهدد من جديد باقي أوروبا وعاد الخطر العشماني يهدد من جديد باقي أوروبا وماد الخطر العشماني يهدد من جديد باقي أوروبا وماد الخطر العشمانينية (٢٤)

<sup>-</sup> محمد قرید :مرجع سابق ، س ص ۱٤٩ – ١٥٣ -

۵۲ – ۵۲ محمد انیس :مرجع سابق ، ص ص ۲۵ – ۵۲ .

<sup>-</sup> J. Glubb: op. cit. P. 466 - 469 •

<sup>(</sup>٤٩) محمد قرید :مرجع سایق ، ص می ۱۹۶ - ۱۹۹ -

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجع سایق ، ص ص ۲۸ – ۸۲ ·

<sup>--</sup> د• عبد العليم أبو هيكل : المشرق العربي من السيادة العشمانية حتى الحرب العالمية الاولى ، دار الثقافة العربية ، القاهرة . د• ت ، ص ص ٢٢ – ١٥ •

J.Glubb: op. cit. P -469 - 470

<sup>-</sup> S.F. Mahomud: The Story of Islam. Oxford Universty Press Karachi. 1960. pp. 203-205.

<sup>-</sup> J.Glubb: op. cit. P.470

وهكذا يتضع لنا أنه خلال النصف الاول من القرن ٩هـ وبعد معركة أنقرة التي كان يمكن أن تغير تاريخ العالم استطاعت الدولة العثمانية أن تجدد عناصر قوتها وساعد على ذلك أن نتائج معركة أنقرة لم تمس قواعد الدولة في غرب الأناضول وفي البلقان، وأن الاسس التي وضعها السلاطين الأوائل أعثمان، أورخان، مراد الاول) كانت قوية، وأن الاطراف البلقانية ذاتها لم تتحرك في الوقت المناسب عقب معركة أنقرة مباشرة عندما كان من المكن طرد العثمانيين من أوروبا ولكن جاحت حركتهم بعد أن قطع محمد جلبي ومراد الثاني شوطا كبيرا في تجديد قوة الدولة (٥٠)

## المطلب الثانى : فتح القسطنطينية والأنطلاقة الجديدة المحدودة للقوة العثمانية نحو أوربا (١٤٥١ م - ١٤٨١م) :

مع فتح القسطنطينية أغلق فصل طويل من تاريخ الصراع بين الإسلام والمسيحية كما بدأت مرحلة جديدة من تطور الدور العثماني العالى •

ولقد كان هذا الفتح هدفا لكل السلاطين العثمانيين ، وأثارت تفاصيل اتمامه رؤى متباينة بين المسادر المختلفة ، ففي حين أبرزت بعض المسادر (وخاصة العربية المسلمة) مدى عظمة هذا الانجاز وخناصة ماتلاه من اجراءات تصويل المدينة إلى عاصمة والتى قدمت نموذجاً فاعلاً للتشامح العثماني مع أهل الذمة ، أبرزت المسادر الأجنبية أعمال القسوة والعنف التى أجاطت بعملية الفتح . (١٥)

ولقد وقع الفتح هذه المرة بعد حصار يعد الحصار التركى السادس (والحصار الثلاثين في تاريخ المدينة منذ نشأتها) ، وكان هذا السقوط للمدينة السقوط الثامن في تاريخها ، وفي حين عاد حكم أباطرة بيزنطة بعد كل سقوط إلا أن هذا السقوط الثامن على يد الأتراك كان بمثابة خاتمة الدولة الرومانية الشرقية وخروجها لأول مرة من نطاق حكم المسيحية إلى الإسلام (٢٠٠) . وساعد على نجاح هذا الفتح الذي حقق غاية الخلافة الإسلامية الأولى توافر عدة عوامل داخلية وخارجية ، فاذا كانت غاية خدمه الإسلام والقيام بوظيفة الجهاد قد توافرت في محاولات الفتح السابقة منذ عصر

٥١) حول تفاصيل الفتح وهذه التقديرات المختلفة حولها انظر على سبيل المثال :

<sup>-</sup> محمد عبد الله عنان :مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ١٧٩ - ١٩٦

<sup>-</sup> محمود شاكر :مرجع مابق ، ص ص ٨٧ - ٨٨

<sup>–</sup> شاكر الحنبلي :مرجع سابق ؛ ص ص ٣٤ – ٤٩ .

<sup>.</sup> J.Glubb: op. cit. P.471 - 467.

<sup>-</sup>Edward Creasy: History of the Ottoman Turks. Khayats, Beirut 1968. P77-76.

<sup>(</sup>٥٢) محمد عبد الله عنان :مرجع سايق , ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>۵۳) محمد فرید :مرجم سایق ، ص ص ۱۷۷ – ۱۷۸

الخلافة العربية وفي ظل سلاطين أتراك سابقين إلا أن توافر مجموعة من العوامل هو الذي مكن من النجاح هذه المرة، فمن ناحية توافرت مجموعة من العوامل التي زادت من عناصر القوة العثمانية ولم تكن متوافرة في محاولات سابقة (مثلا محاولة بايزيد الأول ١٣٩٩م، محاولة مراد الثاني ١٤٢٦م) وعلى رأس هذه العوامل الترتيبات والسياسات الداخلية القوية (٣٥) ووجود مدفعية قوية ثقيلة لدك الاسوار أعدت خصيصا في أدرنه إلى جانب وجود قوة بحرية كافية لحصار المدينة من كل ناحية (٤٥٠) وبذا اتضح أهمية ومغزى الاستعانة بالاسلحة الحديثة لدعم القوة كما تتضح بداية دور القوة البحرية في تطور الدور العثماني العالمي كما سنرى ، ومن ناحية أخرى اجتمعت مجموعة من العوامل البيزنطية والبلقانية التي قيدت من فرص نجاح المقاومة البيزنطية ، وبالرغم من تكرار ظهور هذه العوامل من قبل في محاولات الحصار السابقة إلا أنها قد وصلت في هذه المرحلة إلى درجة عميقة لم يكن من المكن تدارك أثارها السلبية وخاصة في ظل توافر الفرص العثمانية السابق توضيحها ، وتتلخص أهم هذه العوامل في الآتي:

أولا : حالة الفوضى والتفكك والضعف التي عمت العاصمة البيزنطية مع ضالة القوى المدافعة عنها وانخفاض عدد السكان وتردى الروح المعنوية (٥٥)

ثانيا: فتور استجابة الباباوية لطلب النجدة نظرا للانشقاق بين الكنيسة الكاثوليكية والارثونكسية مما دفع الامبراطور البيزنطى للموافقة على فكرة وحدة الكنيسة ٢٥٥٢م الا أن هذه الموافقة خلقت مزيدا من الانقسامات الدينية بين صفوف البيزنطيين (٢٥)

ثاثا: ضعف استجابة الدول في أوروبا الغربية ، أي أن العداء بين شرق أوروبا الارثوذكس وغرب أوروبا اللاتيني أبعد كل فرصة لتعبئة مقاومة مسيحية موحدة ومن ثم ماتت الامبراطورية التي كانت تمثل البوابة الشرقية لأوروبا دون مساعدة أو انقاذ من أوروبا

ولقد كان لفتح القسطنطينية ، بخلاف المغزى الدينى والتاريخي ، مغزى عسكرى وسياسى أثر على التطور في طبيعة المواجهة العثمانية الأوروبية ، فاذا كان هذا الفتح

<sup>-</sup> A.S.Atiya: op. cit. P.471.

<sup>(</sup>٥٥) محمد عبد الله عنان :مرجع سابق ، ص ص ١٧٤ – ١٧٩

<sup>-</sup> J. Glubb: op. cit. P. 471.

<sup>-</sup>Ibid: P. 475. (ov)

<sup>-</sup> J.T. Addisson: op. cit, PP. 60 - 61.

<sup>(</sup>٥٨) أنظر على سبيل المثال :

- كما رأت فيه العديد من المصادر (٥٨) حدثًا جللًا حقق علم الخلافة الإسلامية الأولى القوية التي لم تر فيه غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق رسالة الإسلام الكبرى ونشرها إلى قاب أوروبا وأدى إلى ازالة امبراطورية الروم الشرقية التي دامت أطول من أي امبراطورية أخرى في التاريخ (١١قرن )وهي التي كانت مركز الحضارة الهلينية الارثونكسية وتمثل في نظر الشعوب المسيحية حصنا للمسيحية على مدى الف ومائة عام . إلا أن هناك جانباً آخر للصورة يوضع المغزى السياسي العسكري لهذا الفتح ومابعده - فبالرغم من أن العثمانيين كانوا قبل الفتح يسيطرون على معظم البلقان إلا أن سقوط القسطنطينية كان بداية سلسلة طويلة من الفتوح والانتصارات العثمانية وراء الحوض الشرقي للبحر المتوسط نتيجة بداية ونمو القوة العثمانية البحرية وخروجها نحو مياه المتوسط (٩٩) . وإذا كان الاستيلاء على القسطنطينية يعثل شرطا مسبقا لاحكام السيطرة على الدولة العثمانية التي تقع نصف أراضيها في آسما والنصف الآخر في أوروبا فلقد كان هذا الاستيلاء ذاته يتطلب قوة بحرية كما يثير التحدى مع الممالك البحرية الايطالية ومن ثم فان نجاح الفتح كان يعنى بداية سيطرة العثمانيين على الطريق البحرى بين بحر ايجة والبحر الأسود كما كان يعنى أيضا أن القوة العثمانية البرية قد أضحى لها بعد بحرى أساسى اهتم محمد الفاتح بتطويره وتدعيمه (٩٠)

وهكذا ترتب على هذ الأبعاد فى فتح القسطنطينة ومابعدها تطوراً فى طبيعة المواجهة العثمانية – الأوروبية حيث برز دور القوة البحرية كما لعب التطور فى طبيعة الأطراف الأوروبية مصدر التحدى دورا هاما ، فاذا كانت المجر قد ظلت العدو الرئيسى فى الصدام البرى إلا أن البندقية دخلت دائرة التحدى منذ ١٤٦٣م وخاصة على صعيد البحار والموانىء الأمر الذى أثر بدوره على مجالات المواجهة العثمانية – الأوروبية ، (١٦٠) وإذا كانت المجر قد ظلت ولأكثر من عقد بعد معركة كوسفو ١٤٤٨م

<sup>(</sup>٥٨) أنظر على سبيل المثال :

<sup>-</sup> محمد عبد الله عنان : مرجع سابق ، ص ١٩٨٠

<sup>-</sup> د٠ محمد اتيس :مرجع سابق ، ص ص ٥٦ – ٥٧ ٠

محمود ثابت الشاذلي :مرجع سابق •

<sup>-</sup>S.F.Mahmud: op. cit. PP. 208

<sup>(</sup>٥٩) محمد عبد الله عنان :مرجع مايق ، ص ص ١٩٧ – ١٩٨٠

<sup>-</sup> M.G. Hodgson: op.cit. P 563 ·

<sup>-</sup> Andrew Hess: "The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of (1.) the Oceanic Discovers (1453 - 1525)" Amercian Historical Review. Dec; 1970. -., PP1898 - 1902.

<sup>(</sup>٦١) أنظر تفاصيل توالي الصدام مع المجر والبنادقة في :

<sup>-</sup> A. Hess: op. cit; 1902 - 1905.

محمد فرید :مرجع سایق ، ص ص ۱٦٥ - ۱۷٦ .

<sup>–</sup> محمود شاکر :مرجع سابق ، ص ص ۴-۹۴

غير قادرة على القيام بعمل حربي هجومي ضد العثمانيين فلقد قاومت التوسع العثماني نحوها من خلال التحالف مع أمراء البلقان من الصرب وبالرغم من أنه لم يحم المنطقة من استمرار التوسع العثماني أو يُمكِّن للنفوذ المجرى عليها حيث تم نهائيا فتح الصرب (١٤٥٨ - ١٤٦٠م) إلا أن المجر ذاتها ظلت منيعة على العثمانيين وكذلك رومانيا التي لم تنجح الجيوش العثمانية في فتحها ١٤٧٥م بل وهزمت هذه الجيوش أمام أحد القادة الرومان المشهورين ١٩٤٦م٠ أما البندقية فلقد أدى فتح القسطنطينية إلى اغلاق الطريق الرئيسي أمامها التجارة بين أوروبا وأسيا عبر البحر المتوسط والبحر الأسود وبذا أضيرت مصالحها نظرا لعلاقاتها الاقتصادية مع امارات آسيا الصغرى والتي قوامها التجارة البحرية التي تتفوق فيها البندقية، ومن هنا تولد صراع حول بلاد المورة وشواطيء جنوب أسيا الصغرى واستمرت الصدامات العثمانية - البندقية والتي حقق فيها العثمانيون انتصارات عديدة أدت إلى طرد الايطاليين من مستعمراتهم ومراكزهم التجارية على شواطىء بحر أيجة والبحر الأسود . وفشلت البندقية بعد حروب دامت من ١٤٦٣م - ١٤٧٩م في منع التوسيع العثماني من داخل البلقان وأسيا الصغرى نحو مواني وجزر بحر أيجة والادرياتيك وهو التوسع الذي وصل معه النفوذ العثماني إلى شرق البحر المتوسط ، ومن ثم اضطرت البندقية إلى توقيع صلح مع العثمانيين (٨٨٣هـ - ١٤٧٩م) . ويلاحظ أنه رغم ذلك كله فلقد ظل للقوة البحرية العثمانية حدودها ، فهي لم تختبر بصورة كاملة في أي حرب كبرى خلال المصادمات مع البندقية ، وكان فشل الأسطول العثماني في فتح جزيرة رودس (١٤٨٠ – ١٤٨١م) ومدينه اوترانتو في جنوب أيطاليا كسبيل لدعم السيطرة على شرق المتوسط مؤشرا على حدود العمليات البحرية العثمانية في شرق المتوسط خلال حكم محمد الفاتح . وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك خلال القرن ١٦م حين خاضت الدولة العثمانية بعد ضم مصر مرحلة التنافس على النفوذ في البحر المتوسط مع اسبانيا (كما سنري) .

المطلب الشالث: توقف الاندفاع نحو الغرب وبداية الالتفاف نحو الشرق والجنوب (١٨٦٠ - ١٥١٦م): بين تأثير الأوضاع الداخلية العثمانية وتأثير الأوضاع الأوروبية:

منذ نهاية سلطنة محمد الفاتح وحتى بداية سلطنة سليم الأول أى خلال سلطنة بايزيد الثانى التى امتدت مايزيد عن الثلاثين عام لم تزد أملاك الدولة العثمانية الا قليلا فلم تكن حروب بايزيد الا دفاعا عن الحدود القائمة ، وبذا كانت هذه الفترة مرحلة انتقالية بين تجدد واحياء الفتح العثماني بعد هجمة تيمون لنك وبين بداية الدور العالمي للعثمانيين ليس على الساحة الأوروبية فقط ولكن على صعيد العالم الاستلامي بشرقه

وغربه ، والتى بدأت مع سليم الاول الذى اتجه للجنوب ووصلت إلى قمتها مع سليمان القانوني .

وتعد هذه المرحلة محصلة عدة عوامل اختلف تركين المصادر على كل منها :فمن ناحية ، كما يرى البعض (٦٢) ، كانت شخصية بايزيد المحبة السلام وراء عدم تحركه العسكرى الخارجي كثيرا واقتصر على صد هجمات النول المتاخمة ، ومن ناحية أخرى استغلت الدول الأوروبية اندلاع الحروب الداخلية بين ولدى محمد الفاتح بايزيد الثاني وجم لتحجيم الخطر العثماني، ولقد أدى النزاع إلى توجه كل منهما الأطراف أوروبية مما كان له تأثير على حركة التوسع العثماني، فنجد أن لجوء جم إلى رئيس رهبان رودس قد استخدم من جانب الأخير لمساومة السلطان بايزيد على عدم التعرض الستقلال الجزيرة وعلى دفع مبلغ سنوى لرهبانها في مقابل ابقاء جم في الجزيرة . كما حاولت المجر والمانيا استلام جم ليستعملاه كأداة لاضعاف النولة العثمانية ، أما فرنسا فقد تسلمت جم من بابا روما خلال حملة شارل الثامن ملك فرنسا على بلاد ايطاليا (١٤٨٩م - ١٤٩٥م) تحت ستار تنفيذ مشروع فتح القسطنطينية عن طريق البندقية والبانيا ولقد كانت هذه الحملة هي السبب وراء محالفة العثمانيين البنادقة ضد فرنسا (٦٣) . بعبارة أخرى فطوال الفترة التي ظل فيها جم رهينة أوروبا المسيحية (١٤٨٣ - ١٤٩٥) لم يغامر بايزيد بشن أى حملة كبرى خوفا من أن تغزو القرى المسيحية أراضيه وتنصب أخاه على العرش (٦٤) ، كذلك فان انتصارات بايزيد على البندقية بعد فتح مدينة ليبانتو (٩٠٥ هـ - ١٤٩٩م) والتي كان من المكن أن تقود إلى فتح بلاد البنادقة كلها لم تستمر بسبب عصيان أولاده في بلاد الأناضول وماتلاه من اندلاع حرب أهلية بينه وبينهم وخاصة سليم الأول . ومن ثم اضطر السلطان مع تدهور أحوال السلطنة الداخلية إلى عقد صلح مع محاربيه في أوروبا أى المجر والبندقية (٩٠٨ - ٩٠٩هـ / ١٥٠٢ - ١٥٠٣م) على التوالي ليتفرغ احروبه الداخلية وإلى أن تخلى عن السلطنة (٩١٨ هـ - ١٥١٢م) (٦٥٠).

ومن ناحية ثالثة يفسر البعض (٦٦) هذه السمة على ضوء الدلالة السياسية لأوضاع غرب أوروبا بعد فتح القسطنطينية ، حيث يشير إلى أنه بعد الفتح ظهرت روح جديدة أخذت تجتاح اوروبا وترجمت نفسها في اشتداد المقاومة الأوروبية للقوات

<sup>(</sup>٦٣) أنظر تفاصيل هذه المنازعات وانعكاساتها في :

المرجع السابق ، ص ص ١٧٥ -- ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦٤) د٠ عمر عيد العزيز :مرجع سابق ، ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦٥) محمد قرید :مرجع سایق ٠ ص ١٨٣ - ١٨٧

<sup>(</sup>٦٦) محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق • ص ٩٠- ٢٠ •

العثمانية ، ولم يتمكن العثمانيون من احراز انتصارات حاسمة على المجر طوال النصف الثاني من القرن ١٥م نظرا لصلابة وشدة مقاومة المجر .

ومن ناحية رابعة يضيف البعض (١٧) اعتبارات اخرى تتصل بخطط بايزيد ومن قبله أبيه محمد الفاتح حول توقيت راتجاهات الفتوح وذلك على ضوء ادراكهما وحساباتهما للمكاسب والمخاطر المحتملة الناجمة عن أوضاع توازن القوى خلال النصف الثانى من القرن ٩هـ -٥١م ، فلقد رأيا أن الفتوح لايجب أن تتعدى على الساحة الاوروبية أو الساحة الأسيوية الحد الذى قد يؤدى تخطيه إلى اندلاع صراع مرير مع القوى الكبرى سواء فى الشرق أو الغرب ، ففى أوروبا كان أى توسع جديد فى وسط أوروبا لابد أن يتم على حساب أملاك الامبراطورية الرومانية المقدسة وهو الأمر الذى كان سيؤدى إلى صدام مع النمسا والدول الأوربية المتحالفة معها ، وتبرز مداولات هذا التفسير على ضوء توجه سليم الأول بفتوحه نحو الجنوب على النحو الذى أثار التساؤل – كما سنرى – حول أسباب وبوافع هذا التوجه الجديد بعيدا عن الغرب وخاصة وان الفتوح فى أوروبا قد عادت مرة أخرى وبدأ الصدام مع النمسا بعد موجة التوسع فى الجنوب .

ولقد كان من أهم ملامح التطور في العلاقات العثمانية الأوروبية في نهاية هذا القرن هو بداية العلاقات مع روسيا ١٤٩٢م والتي كان مجالها الأساسي وسط وشمال غرب آسيا .

# المبحث الرابع : أنماط العلاقات الإسلامية - الإسلامية وتأثير المتغير المبحث الأوروبي :

على ضوء البحث فى اتجاهات التفاعلات بين مراكز القوة الإسلامية الأساسية (المملركية والعثمانية) وبالبحث أيضا فى درجة تبلور الروابط بين أوضاع كل من الانساق الفرعية الدولية الإسلامية (غرناطة ، شمال أفريقيا ، آسيا المسلمة ورثة القبيلة الذهبية ومغول فارس ، أفريقيا المسلمة – دول الزيلع) وبين درجة تفاعل كل منها مع أطراف مسيحية (أرجون وقشتالة ، إمارة موسكو ، مملكة الحبشة المسيحية )، وبالبحث ثالثا فى انعكاسات دور ووضع كل من المماليك والعثمانيين أو أحدهما بمفرده على تفاعلات هذه الأنساق الفرعية مع الأطراف المسيحية ، (سياسة المماليك والعثمانيين نحو مسلمى الزيلع ، سياسة المعثمانيين نحر موسكو ومغول آسيا ) ، على ضوء هذا البحث خلال القرن ٩هـ - ١٥م

<sup>(</sup>۱۷) المرجع السابق ، ص ص ۷۰۱ - ۱۰۸ -

يمكن أن نورد الملاحظتين التاليتين :من ناحية - وعلى عكس الفترة السابقة ( القرن الهد - ١٥م ) نلحظ نموا في هذه الاتجاهات والروابط والانعكاسات ، ومن ناحية أخرى يتبين لنا أيضا نمو تأثير المتغير الأوروبي على هذه الاتجاهات والروابط والانعكاسات أيضا .

ولقد برز مدلول هذه الملاحظات من واقع خبرة النصف الثاني من القرن ٩هـ - ٥ ١م وبصفة خاصة منذ فتع القسطنطينية ، ففي الوقت الذي كان يجرى فيه الاستعداد ثم القيام بفتح القسطنطينية كانت الجهود البحرية البرتغالية مستمرة في التطور والنمو بحيث وصلت عند منتصف القرن إلى احتلال مواقع على الساحل الغربي للعالم الاسلامي ، كما تزايد الخطر الأسباني على غرناطة وكانت محاولات التحالف الافرنجية مع الحبشة مستمرة أيضا ، وذلك في الوقت الذي تزايد فيه الضغط من الشمال وخاصة من ارجون وقشتالة على الماليك الشراكسة ،

وبعد فتح القسطنطينية ومع استمرار الضغط العثماني على أوروبا من جهة الشرق سعيا لعزلة الأجزاء التي لم تفتح والاضرار بتجارتها ومع نتائج التوسع العثماني في القرم أيضا استكملت أوروبا جهودها لاتمام عملية تصفية الوجود الاسلامي في الأندلس ومحاولة الالتفاف من الجنوب، وهي الجهود التي دفعت لها أيضا السياسات الملوكية لاحتكار تجارة العبور.

وهكذا تتضبح لنا ملامح التفاعلات بين أوضاع الأنساق الفرعية الدولية الإسلامية المختلفة وذلك في ظل التفاعل الشامل بين العالمين الاسلامي والمسيحي وفي ظل التفاعل بين مركزي القوةفي العالم الاسلامي المماليك والعثمانيين مذا ويمكن القاء الضوء على تفاصيل هذه الملامح والملاحظات من خلال دراسة المجموعتين التاليتين من أنماط التفاعلات الإسلامية - الإسلامية:

الجسموعة الأولسى: تتصل بنمط التفاعلات المملوكية العثمانية .

أما الجموعة الثانية: فتتصل بالتفاعلات بين كل منهما وبين الثلاثة أنساق الفرعية الإسلامية الدولية السابق توضيحها والتي تعرضت في هذه المرحلة لدرجات مختلفة من التهديد من جانب أطراف مسيحية . (٦٨)

المطلب الأول : نمط العلاقات المملوكية - العثمانية : من عدم التعاون إلى بداية الصدام ووضع المتغير الأوروبي فيه :

تجددت القوة العثمانية عند منتصف القرن ٩هـ في نفس الوقت الذي بدأت فيه القوة الملوكية مرحلة الانحدار ٠ وإلى جانب تفاعلات كل منهما مع الأطراف الأوروبية

<sup>(</sup>٦٨) وفقاً للضوابط العامة الهذا الجزء من المشروع فإن التركيز لن يكون على التفاعلات الروسية أو الحبشية او الافرنجية مع الاطراف الإسلامية المناظرة أى امازات وسط آسيا أو الزيلع أو غرناطة على التوالي بقدر ماسيكون على هذه الانساق الفرعية كمجال للتفاعلات بين طرف اسلامي مركزي (العثماني او المملوكي) وأحد هذه الأطراف المسيحية المسيحية المسادية المسادي

المسيحية - كما سبق ررأينا - كان لهما تفاعلاتهما المباشرة وغير المباشرة أى المتصلة باطراف أخرى اسلامية وغير اسلامية .

والسؤال الذي يكمن وراء البحث في هذه الأنماط هو :هل كانت العلاقات الملوكية العثمانية علاقات تعاونية في صالح الأمة الإسلامية أم علاقات تنافسية أو صراعية؟ وكيف انعكس نمط هذه العلاقات على دور هاتين القوتين في أرجاء العالم الاسلامي؟ . وتنبعث أهمية هذا السؤال من عدة اعتبارات :أولها أن تدهور وجمود عناصر القوة الملوكية كان يقابلهما حالة نمو في عناصر القوة العثمانية ، وثانيهما أن الفواعل الإسلامية في أطراف العالم الاسلامي كانت تمر بمرحلة انتقالية خطيرة (التصفية في الاندلس ، الابتلاع في وسط وشرق افريقيا (الحبشة) ، بداية الاستقطاع في وسط وشمال غرب أسيا) . وقد أثرت نتائج هذه المرحلة الانتقالية على المواجهة بين العالمين المسيحي والاسلامي بعد ذلك ، فكيف كان نمط العلاقة بين العثمانيين والمماليك وكيف يقدم اكتشاف هذا النمط التمهيد اللازم للاجابة عن السؤال المطروح عاليا؟ .

ولقد تطور نمط العلاقة منذ هجمة تيمور لنك وحتى نهاية القرن ٩هـ من حالة عدم التعاون والتشكيك إلى حالة الحذر والترقب وصولا إلى حالة الصدام المباشر. فقد أبرزت الاختبارات التى تعرضت لها هذه العلاقات كيف أن كلتا الدولتين لم تعب غرص التعاون أمام خطر مشترك (تيمور لنك) كما لم تتمكنا من التغلب على دوافع الصدام المباشر بسبب تنازع المصالح الاقليمية،

ا فبالنظر إلى أحداث هجمة تيمور لنك - والتي سبق تفصيلها نجد أن تيمور لنك قد بنى مخططه في التعامل مع المماليك والعثمانيين على أساس الانتهاء من كل منهما على حدة ، ولقد ساعدت سياسة كلا الطرفين تجاه الآخر على تنفيذ مخططه نظرا لعدم حرصهما على التحالف في مواجهة العدو المشترك وعدم ادراكهما - لأسباب متنوعة - لأهمية هذا التحالف وضرورته، فترجع الاستجابة السلبية من جانب برقوق لعرض السلطان العثماني التحالف ٩٧هـ بهدف مواجهة بداية تحرك تيمور لنك نحو حدود الدولتين يرجع إلى ادراك السلطان الملوكي لخطورة الدولة العثمانية على بلاده ، ثم رفض المماليك ابان سلطنة فرج ابن برقوق طلبا آخر من السلطان العثماني من أجل نفس التحالف نظرا لقيام الأخير ١٠٤٠م بالاغارة على الحدود السورية والاستيلاء على بعض المدن الهامة (١٤٠٠). وإذا كان العثمانيون قد أخطأوا بانتهاج هذا العمل العدائي في هذه الفاترة حيث أصاب بالضرر العلاقات السياسية بين البلدين في تلك الظروف نظرا

<sup>(</sup>٢٩٩]- د. سميد عبد الفتاح عاشور :عصر المماليك . مرجع سابق ، ص ص ٢٦٦ – ٢٨٦ . (٧٠) تشير بعض المصادر إلى فرح السلطان فرج بن برقوق لهزيمة العثمانيين على يد تيمور لنك . انظر :

لاثارة مخاوف سلطنة المماليك من نوايا العثمانيين ، فان المماليك بدورهم قد السموا بالانتهازية السياسية حيث أن رفضهم التحالف الذى كان يصر عليه بايزيد قد أعطى تيمور لنك الفرصة التى كان يخطط لها ، أى ضرب كل من القوتين على انفراد ، ومن ثم قام بضرب الماليك فى الشام أولا ثم هزيمة بايزيد فى أنقرة بعد ذلك ، وإذا كانت هجمة تيمور لنك لم تمتد فى الأراضى المصرية إلا أنها أصابت موارد مصر المملوكية بضرر شديد بسبب الخراب الذى أصاب الشام ، رغم أن نتائج معركة أنقرة من زاوية أخرى كادت أن تنهى الوجود العثماني وتزيل لدى المماليك الخوف المتوقع منهم (٧٠).

٢ - وبعد وفاة تيمور لنك وتفكك امبراطوريته رزوال الخطر الذي هدد الدولتين دخلت كل منهما في مرحلة اعادة بناء داخلي ومن ثم تقلصت احتمالات الصدام الذي كان قد بدأ بينهما على الصدود السورية ، وظلت الصداقة متبادلة مابين السلطانين مابقيت حدودهما ومنافعهما في مسافات جغرافية تكفل لهما عدم الاصطدام • وإذا كان الصدام المباشير قد وقع بين الدولتين ١٤٨٣م - كميا سنرى - الا أن عقود النصف الأول من القرن ٩هـ شهدت بالرغم من استمرار علاقات الود والصداقة ( الهدايا ، المراسلات ، السفارات) علاقات للترقب والتوتر الحذر بين الطرفين والذي كان لبعض الأطراف الأوربية دورها في التأثير عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما ارتبط في جانب كبير منه بأوضاع الامارات التركمانية التي تكونت على أطراف أسيا الصغري وبلاد النهرين والتي دأبت على استغلال الظروف للخروج على سلطنة المماليك ومهاجمة أراضيها وهو الأمر الذي اشتد في القرن ١٥م . إذ ثار هذا التوتر في بداية القرن على الحدود الشمالية لبلاد الشام نتيجة اتصال شاه رخ ابن تيمور لنك بامراء التركمان وبالسلطان العثماني محاولا تأليف حزب ضد الأشرف برسباي ، ولقد شكلت أهم هذه الامارات التركمانية ( ذي القادر ، ابناء رمضان ، دولتي الشاه البيضاء والشاه السوداء) تهديدا لحدود السلطنة المملوكية ولم يستطع برسباي نتيجة انشغاله بحملات غزو تبرص تأديب هذه الامارات بصورة حاسمة (٧١).

محمود شاكر :التاريخ الاسلامي ( العصر المملوكي ) مرجع سابق : ص٧٤ .

من الضرورى اجراء تخليل لمضمون مراسلات المماليك والعثمانيين خلال هذه الفترة ومقارنتها بتطور سلوكها حتى يمكن تقديم توضيح اكبر لآليات ودوافع عدم التعاون بمين الطرفين •

<sup>(</sup>٧١) ٥٠ سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المماليكي ... مرجع سابق ، ص ص ٢١١ - ٢١٣٠

<sup>-</sup> د مسيد عبد الفتح عاشور :الأيوبيون ، مرجع سابق ، ص ص ٣١٠-٣١٢ ، ٣١٨- ٣١٩ .

<sup>--</sup> محمود شاکر :مرجع سابق ، ص ٧٦ -

<sup>(</sup>٧٢) د معيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي • مرجع سابق ، ص ص ٢٦١ - ٢٦٣ .

وفي نفس الوقت الذي أخذ يقترب فيه نفوذ العثمانيين من هذه الامارات بعد عملية اعادة البناء الداخلي للدولة العثمانية وعملية اعادة اقرار النفوذ الاقليمي ، أدى استمرار التوتر على الجهة الشرقية والشمالية لدولة المماليك إلى صرف جهود برسباى عن فتح رودس بعد فتح قبرص مباشرة ثم أدت سياسة الوفاق التي بدأها السلطان جقمق مع التيموريين والعثمانيين والتركمان إلى تهدئة هذه الجهة ومن ثم الانصراف إلى محاولات غزو رودس . (٧٢)

ولقد تزامن توقيت نهاية هذه المحاولات بالفشل (١٤٤٠ - ١٤٤٤م ) مع بداية الصدام القوى بين مراد الثاني وبين المجر في اوروبا والذي أدى - كما سبق ورأينا- إلى معركة كوسفو الشهيرة والتي انتصر فيها مراد الثاني ١٤٤٨م انتصارا حاسما . ولهذا يمكن أن نفهم سبب ما أوردته بعض المصادر (٧٣) عن تشجيع السلطان مراد الثاني للسلطان الملوكي لارسال حملة إلى جزيرة رودس رغبة منه في صرف رهبان الاستبارية إلى الدفاع عن جزيرتهم بدلا من الانضمام إلى الحلف المسيحي الذي تكون وكان على وشك القيام بحرب كبري ضد العثمانيين ( والتي دفعت مراد لقبول الصلح ١٤٤٣م) ، وهو الأمر الذي دفع رئيس رودس لمطالبة مراد الثاني بالدخول في معاهدة جديدة غير أن مراد رفض ذلك • وكان انتصار مراد الثاني على المجر ١٤٤٨م بعد أن فشلت مصاولات الماليك في غزو رودس فرصة أخرى لاظهار العثمانيين لقوتهم ويطولاتهم ودورهم الجهادي في العالم الاسلامي عن طريق ارسال سفارة إلى مصر ، ولقد رأي السخاوي في هذه السفارة "سبيلا لأن يعتبر السلطان وعسكره ويعلموا أنهم (أي العثمانيون) هم الفرسان الشجعان والرجال الابطال " ، ولم يثر هذا في نفس جقمق أي حسد - بل على العكس - وكما ذكرت بعض المصادر الغربية ذاتها فأنه أراد أن ينتقم من رهبان الكنيسة المقدسة سبب مأحاق بالمسلمين العثمانيين من تنكيل على يد المجريين (٧٤) هذا ولقد فسرت بعض المصادر هذا المسلك (٧٥) في سياق المسلك العام للماليك ضد أهل الذمة باعتباره رد فعل للأحداث في أرجاء العالم الاسلامي سواء مشروعات تصالف الصليبيين مع

<sup>(</sup>۷۲) د٠ سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المماليكي ٠ مرجع سابق ، ص ص ٢٦١ - ٢٦٣ ٠

<sup>--</sup> أحمد دراج :مرجع سابق ، ص ٥٥ - ٥٦ •

<sup>(</sup>۷۳) محمود شاکر :مرجع سابق ، ص ۷۹ •

<sup>-</sup> د. محمد مصطفى زيادة :نهاية سلاطين المماليك ...، مرجع سابق ، ص ص١٩٨ – ١٩٩ .

د٠ ابراهیم علی طرخان :دولة البثیراکسة ٠ مرجع سابق ، ص ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٧٤) ( نقلا عن :أحمد دراج :مرجع سابق ، ص ص ٥٩ – ٦٠ .

<sup>(</sup>۷۰) المرجع السابق ، ص ص ۲۷ – ۷۷

الحبشة ضد المماليك أو الصروب بين المجر والعثمانيين أو بين القشتاليين والغرناطيين بأسبانيا ، ولهذا كله وصفت العلاقات بين العثمانيين والمماليك بأنها كانت علاقات طيبة وأن لم تكن جيدة و"بعيدة ولكن ودية للغاية" (٢٦)

وتتويجا لمظاهر هدوء العلاقات ولتعبيرات التضامن بين الدولتين كان احتفال السلطان اينال ومصر كلها بنبأ فتح القسطنينية وهو الحدث الذي تم بمناسبته تبادل الرسائل بين السلطان محمد الفاتح والسلطان اينال المملوكي (٧٧) . ولقد كان لهذا الحدث صداه الطيب في العالم الاسلامي وخصوصنا مصر التي تعد المركز الذي تتبادر فيها كل الآراء والثقافات . ولقد عبر المؤرخون المصريون الذين عاشوا في هذه الفترة عن طابع الجهاد الذي نادى به العثمانيون واعتبروا محمد الفاتع أكبر السلاطين العثمانيين (٧٨) . والجدير بالذكر هنا أنه اذا كانت البندقية قد أضحت بعد فتح القسطنطينية طرفا أساسيا في الصدام مع العثمانيين (١٤٦١ - ١٤٧٩م )حيث تم عقد صلح بين الطرفين - كما سبق ورأينا - فانها في المقابل كانت شريكا تجاريا هاما مع مصر المملوكية ، كما رأينا أيضًا . وإذا كانت الإمارات التركمانية قد أضحت تمثل - كما سنوضح -تهديدا متزايدا لحدود الماليك منذ منتصف القرن فان البندقية قد حاولت التحالف مع بعض هذه الامارات (الشاه البيضاء)ضد العثمانيين لاحداث قلقلة لهم في الجهة الشرقية لصرف أنظارهم عن الجبهة الغربية ، ولم تنجح هذه المحاولة (٧٩) . فهل أثرت هذه العلاقات المتناقضة بين الطرفين وبين البندقية على العلاقات بينهما خلال الفترة التي سبقت الصدام المفتوح ؟ .

٣- لقد تلى نمط عدم التعاون فى بداية القرن ثم نمط التأرجح بين التوتر والهدوء والتضامن خلال النصف الأول منه مرحلة الصدام الذى أخذ يتصاعد تدريجيا منذ ١٤٣٦ حتى وصل إلى الصدام العسكرى ١٤٨٣م والذى لعبت فيه أطراف أوروبية دورها أيضا .

ولقد بدأت هذه المرحلة بعد نجاح عملية السيطرة العثمانية على البلقان وفتح القسطنطينية واتجاه الدولة العثمانية إلى استكمال استعادة سيطرتها على أسيا الصغرى وذلك ببسطها السيطرة على الامارات التركمانية في شرقها وجنوبها، لذلك

<sup>(</sup>٧٦) عبد الجليل التميمي :مرجع سابق ، ص ٢٥٠

 <sup>(</sup>٧٧) أنظر نص هذه الرسائل ومدلولاتها بالنسية لطبيعة العلاقات بين البلدين في :

د٠ عبد الجليل التميمي :مرجع سابق ، ص ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>٧٨) المرجع السابق ، ص ٤٥ ٠

<sup>(</sup>۷۹) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون وحضارتهم ، الجزء الثالث ، ترجمة نبيه أمين فارس ، منير البعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ۱۹۶۹ ·

تقاربت الصدود العثمانية والمملوكية في شممال الشام مهيئة نقاطا للاحتكاك الاقليمي (٨٠) . بعبارة أخرى فلقد كان تطلع الدولة العثمانية لبسط سيطرتها على الامارات التركمانية هو السبب المباشر للصدام بين المماليك والعثمانيين ، واتخذ هذا الصدام في البداية وحتى ١٤٨١م شكلا غير مباشر بقيام كل من الدولتين بمساعدة طرف من الأطراف المتنافسة على الحكم في امارتي ذي القادر وقرمان ، ثم مالبث هذا الصدام أن اتخذ شكلا سافرا حين اتسعت المساعدة العثمانية لتصل إلى مشاركة جنود عثمانيين في الاغارة على حدود الشام • واستمر الصدام العسكري منذ ١٤٨٣م وحتى ١٤٩٢م حين عقد الصلح بين الدولتين بعد أن استطاع السلطان قايتباى أن يتصدى بقوة العثمانيين · والجدير بالذكر أنه ثارت حول أسباب واندلاع هذا الصدام وأسباب احتوائه بعقد الصلح عدة احتمالات لايمكن الفصل بينها من أهمها :بالنسبة لأسباب الاندلاع كان هناك التنازع على النفوذ في الامارات التركمانية . فاذا كان من المفتروض أن هذه المنطقة تابعة للمماليك إلا أنها دخلت في مخطط التوسع العثماني منذ توجه محمد الفاتح شرقا بعد اتمام فتح القطسنطينية، وازداد توظيفها في عملية الصدام بين بايزيد الثاني وقايتباي على ضوء قضية جم أخو بايزيد والذى كان ينافسه على العرش والتجأ إلى قايتباى قبل أن يلجأ إلى رودس ثم سلم إلى البابا - كما سبق وراينا - • ولقد حاول قايتباى بعد اشتعال الصدام مع العثمانيين اقناع البابا بتسليمه جم ليتمكن من الضغط على العثمانيين خلال مفاوضات الصلح ولكن أراد البابا استغلال هذه الورقة للوقيعة بين المماليك والعثمانيين وشجع المماليك على حرب العثمانيين (٨١) وبالنسبة لأسباب الاحتواء وعقد الصلح فبالرغم من اشارة البعض (٨٢) إلى أن قايتباي السلطان القوى هو الذي استطاع أن يوقف الأتراك العثمانيين عن مصر لمدة جيل من الزمان، فإن البعض الآخر (٨٣٠ يرى أن بايزيد الثاني لم يكن في نيته التوسع في دولة المماليك على أساس

<sup>-</sup> د محمد مصطفی زیادة :مرجع سابق ، ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۸۱) أنظر التفاصيل في :

محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق ، ص ص ٩٩ -١٠٦ ٠

د٠ محمد مصطفى زيادة :مرجع سابق ، ص ص ٢٠٥ – ٢١٠

<sup>–</sup> أحمد دراج: مرجع سابق ، ص ص ۲۰۲ – ۱۱۴ ، ۱۱۴ – ۱۱۲۰

<sup>-</sup> د عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ص ٥٥ -- ٤٩ .

<sup>-</sup> د· سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المماليكي · مرجع سابق ، ص ص٢٦٣ - ٢٧١ ·

<sup>(</sup>۸۲) جورج كيرك :موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر · ترجمة عمر الاسكندرى ، مركز كتب الشرق الأوسط ، القاهرة · ١٩٥٧ ، ص ٠٨٤

<sup>(</sup>۸۳) د٠ عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ٤٩ ٠

<sup>-</sup> د° سعيد عبد الفتاح عاشور :الايوبيون ٠٠ ، مرجع سابق ، ص ص ٣١٧ - ٣٢١ ، محمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابق ، ص ص ٩١ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٨٤) انظر تفاصيل هذه التطورات في :

أن الصدام المسلح لم يكن يستهدف في هذه المرحلة أكثر من مناطق النفوذ المشتركة لأن بايزيد ومن قبله أبيه محمد الفاتح أدركا أن أي توسع كبير نحر الشرق أو الجنوب لابد وأن يؤدي إلى صدام كبير لم تكن القوة العثمانية مستعدة له بعد ، وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك ،

اذن كيف انعكس هذا النمط من العلاقات بين القوتين الكبيرتين في الشرق الاسلامي على التعامل مع مصادر التهديد الكامنة أو السافرة التي كانت أطراف اسلامية تتعرض لها ؟ .

# المطلب الثانى : العلاقات المملوكية \_ العثمانية \_ الغرناطية: المساندة المفقودة في مرحلة السقوط :

سقطت غرناطة آخر معاقل الوجود الاسلامي في الأندلس 84هـ – 84م وجاءت معارك السقوط الفاصلة –والتي بدأت 84م وامتدت خلال عقد كامل تساقطت خلاله المدن والحصون وحتى سقطت غرناطة ذاتها – بعد فترة من التدهور السريع في قوة الدولة النصرية منذ منتصف القرن 84 – 84م . (34) وتعد عملية السقوط التدريجية وحتى تسليم غرناطة 84 وفق معاهدة مع الأسبان حددت شروط التسليم (84) حالة برزت على صعيدها أنماط من التفاعلات الدولية فيما بين أطراف اسلامية وبينهم وبين أطراف غير مسلمة 84 كما اتضح ماكان لعوامل داخلية وخارجية من آثار متباينة على عملية السقوط هذه – فما هي إذن هذه العوامل 84 وماهي أهم أنماط هذه التفاعلات 84

### أولا عوامل سقوط غرناطة :

استطاعت غرناطة ولمدة مايقرب من القرن والنصف عقب معركة طريف الاستمرار في الوجود، ونعمت بفترات طويلة من الازدهار والسلام، فلقد تجمعت فيها عناصر قوة النازحين المسلمين من المناطق التي وقعت في يد الأسبان ولقد كانت هذه القوة كافية لقيام بعض حكام غرناطة بالتصدي للأسبان ووقف تقديم الجزية لهم ووقف توسعهم من الشمال والاحتفاظ بمعظم الأراضي التي قامت عليها الدولة النصرية ولم

محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ص ٢٩٣-٣٠٣

<sup>-</sup> شکیب ارسلان :مرجع سابق ، ص ص ۱۸۱ – ۲۹۶

<sup>(</sup>٨٥) أنظر النص الكامل لمعاهدة التسليم في :

محمد عبد الله عنان :نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ، مرجع سابق ، ص ص ٣٣٠ – ٢٦٠ •

انظر ايضا وصف التسليم والصلح كما جاء في "نفح الطيب "نقلا عن :

شكيب ارسلان :مرجع سابق ، ص ص ٢٨٦ - ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٨٦) عادل سعيد البشتارى : الأندلسيون المواركة دراسة في تاريخ الاندلسيين بعد سقوط غرناطة القاهرة ،ط١٩٨٣ ،

يمنع هذا من كون كثير من ملوك غرناطة قد رضخوا من ناحية أخرى إلى دفع الجزية ثمنا لاستمرار السلام وطوال هذا القرن ونصف ساعدت مجموعة من العوامل على هذا الاستمرار وكان من أهمها عدم استعداد أمراء الأسبان لفتح باب حرب كبرى على غرناطة لانهاء وجودها كما حدث خلال العقد الأخير من عمرها ، ذلك لأنه منذ سقوط مرسية 375هـ – 7771م وحتى سقوط غرناطة توقفت عملية التوغل الأسبانى الكبير نحو الجنوب أى عملية الاسترجاع التى كانت قد استكملت حتى أواخر القرن لاهستشمل كل الأندلس عدا غرناطة . ويقدر ماكان لهذا الخمود الكثير من التفسيرات لتشمل كل الأندلس عدا غرناطة . ويقدر ماكان لهذا الخمود الكثير من التفسيرات المتعددة ولكن المتكاملة فان السقوط بدوره كان محل تفسيرات عديدة (٨٦٠) . وكان سقوط غرناطة – التدريجي في مرحلته الأخيرة – محصلة اجتماع تأثير ثلاث مجموعات من العوامل: (٨٥٠)

فمن ناحية :تصاعدت الضلافات الداخلية بين أولاد بنى الأحمر على الحكم، والتى استشرت قرب منتصف القرن ٩هـ فى شكل فتن خطيرة وحروب أهلية كان أخطرها التى وقعت فى المرحلة الأخيرة من السقوط بين "الزغل "وابن اخيه "أبو عبد الله محمد بن السلطان أبى الحسن "وكانت هذه الحرب وراء التراخى والضعف والذى تصاعد تدريجيا منذ ١٤٣٢م وحتى وصلت معه البلاد إلى الانقسام بين رئاستين ١٨٧هـ – ١٤٦١م هما أبو الحسن فى غرناطة ، وأبو عبد الله الزغل فى مالقة . ولقد استغل الأسبان هذه الاختلافات وعملوا على تصعيدها فى وقت لم تكن المعارك الكبرى قد بدأت بعد ، وساعدهم على ذلك اتجاه أمراء بنى الأحمر للاستعانه بهم ضد بعضهم البعض كما فعل أبو عبد الله حين استعان بالقشتاليين ضد عمه الزغل ضد بعضهم البعض كما فعل أبو عبد الله حين استعان بالقشتاليين ضد عمه الزغل على أن يتمكن من السلطة بمفرده فما كان من الأسبان بعد أن فرغوا من الزغل إلا على أن هاجموا أبى عبد الله نفسه فى غرناطة وطالبوه بالتسليم (٨٨).

ومن ناحية أخرى: وعلى عكس التطور نحو مزيد من الفتن الداخلية والانقسام فى غرناطة كانت أحوال ممالك الأسبان التى سبق واستغرقتها المنازعات والخلافات من قبل تتجه نحو مزيد من التنسيق والتعاون والذى وصل ١٤٧٩م إلى اتحساد

ص ص ۲۲ – ۱۰۰

<sup>(</sup>۸۷) انظر رؤية حول هذه العوامل في :

شوقی ابو خلیل :عوامل النصر والهزیمة عبر تاریخنا الاسلامی · دار الفکر ، دمشق ، ۱۹۸۸ ، ط۲ ، ص ص ۱۱۷ - ۱۲۰ .

<sup>(</sup>۸۸) ل ۱۰ سیدیو :مرجع سابق ، ص ص ۳٦٧ – ۳۲۹ ، ۳۷۳ – ۳۷۵ .

<sup>-</sup> محمد سعيد المطوى : مرجع سابق ، ص ص ٧٤٦ - ٢٤٧ ٠

<sup>-</sup> محمد عبد الله عنان :مرجع سابق ، ص ص ۲۹۳ - ۳۰۳ .

<sup>–</sup> شکیب ارسلان :مرجع سابق ، ص ص ۱۸۱ – ۲۶۹ .

<sup>(</sup>۸۹) ل. ۱ . سیدیو : مرجع سابق ، ص ص ۳۲۹ – ۳۷۰ ، ۳۷۳ ،

مملكتى قشتالة واراجون نتيجة اعتسلاء عرش كل منهما الزوجسين ايزابيلا وفرديناند ( ١٤٧٤م - ١٤٧٩م ) . وكان هذا الاتحاد بداية الطريق نحو تعبئة كل الموارد اللازمة القضاء على مسلمي الأنداس، وكان هذا القضاء في نظر ايرابيلا هو الخطوة الأساسية لاستكمال بناء مملكة مسيحية قوية موحدة وبداية دور أسباني متفوق ومتقدم في العالم وأوروبا خلال القرن ١٦م ، بعبارة أخرى بعد أن نجح أمراء غرناطة وبني مرين في استغلال الفتن بين أمراء الأسبان خلال القرن ١٤م فان الأسبان بدورهم استطاعوا بنجاح خلال النصف الأخير من القرن ١٥م استغلال الفتن بين صفوف بني الأحمر في نفس الوقت الذي دعموا فيه وحدتهم ولهذا لم يعد من المكن لغرناطة الاستمرار كوجود مسلم في وسط لايعرف إلا الحرب سبيلا إلى توحيد الكلمة والثراء والقضاء على باقى الوجود الاسلامي . ولقد ازدادت هذه الصعوبة أمام غرناطة نتيجة تجدد الروح الصليبية التي كانت قد خفت حدتها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي . وكان ذلك التجدد مقترنا بالروح التي سادت بعد سقوط القسطنطينية ١٤٥٣م حيث عادت البابوية في روما تحث ممالك الشمال المسيحية في الانداس على التضامن لتحقيق انتصار جديد على الجبهة الإسلامية الغربية في الانداس كما حدث من قبل . ولذا ازدادت مشكلات غرناطة حدة نتيجة مساندة البابا لخطة الملكة ايزابيلا للقضاء على مملكة غرناطة حيث أصدر ارادة بابوية لشن حملة صليبية ضد الغرناطيين ( ١٨٨٤ - ١٤٧٩م ) وسمحت هذه الارادة لايزابيلا وزوجها بتحصيل ضريبة لتوفير المال اللازم للحرب وظلت هذه الارادة تتجدد سنويا حتى تم السقوط ١٤٩٢م فأرسل فرديناند إلى البابا يبشره بالنصر على "اندلس غرناطة اعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر"(٨٩).

ومن ناحية ثالثة: تحقق النصر الأسبانى بعد عقد كامل من المعارك المستمرة التى بذل خلالها أهل مملكة غرناطة مقاومة شديدة فى العديد من المدن والحصون ولكنها الم تتمكن من صد هذه الموجة نظرا للامكانات الهائلة التى توافرت للأسبان فى نفس الوقت الذى لم تلق فيه غرناطة مناصرة من قريب أو بعيد ، بعبارة أخرى إلى جانب تدهور القوة الذاتية لغرناطة بسبب الفتن وإلى جانب تزايد قوة واتحاد الطرف المعادى افتقدت غرناطة النصرة من جانب بنى مرين أو المماليك أو العثمانيين ، فنصرة بنى مرين تضاءات منذ منتصف القرن ٨هـ وحتى انتهت بعد ذلك بحيث أضحت غرناطة تجابه أسبانيا بمفردها وخاصة بعد استيلاء الأخيرة على جبل طارق ٨٨هـ – ٢٢٤١٨

<sup>-</sup> محمد سعید المطوی :مرجع سابق ، ص ص ۲۲۷ – ۲۴۸ •

<sup>-</sup> عادل سعيد البشتاوي :مرجع سابق ، ص ص ١٨٠ - ١٢٠ - ١٠٠٠

<sup>-</sup> شكيب ارسلان :مرجع سابق ، ص ص ١٢٥ - ١٢٦ ·

على نحو قطع الطريق تماما أمام النجدات الواردة من بلاد المغرب الأقصى وهى النجدات التى لم يعد بالمقدور استمرار ارسالها بعد أن اشتغل بنو مرين بشئونهم الخاصة ومشاكلهم الداخلية وحتى سقطوا (٨٦٩هـ – ١٤٦٤م) ولم تقم الدول الإسلامية الكبرى مثل المملوكية والعثمانية بمساندتها (٩٠٠). فلماذا ؟

### ثانيا : لماذا النصرة المفقودة من جانب المماليك والعثمانيين :

يتفق التيار العام في التحليلات على أن مصر المملوكية والدولة العثمانية لم يقدما النصرة الكافية واللازمة إلى غرناطة بالرغم من تعدد مرات الاستغاثة والاستنصار، فكيف يمكن أن نفسسر هذه الظاهرة ؟ وهل لم تبد الدولتان أي صورة من صور المساندة ؟ وهل للإحجام عن المساندة الفاعلة مايبرره ؟ .

### 1 - المماليك بين عدم القدرة على النصرة وبين ممارسة بعض الضغوط على الأسبان :

بالنظر إلى السياق العام الذي أحاط بقضية مدى نصرة المماليك لغرناطة نجد أن الطرف المسيحي الأوروبي المعنى في هذه القضية وهو قشتالة وأراجون ، كان يمثل طرفا مشتركا في نظم تفاعلات الطرفين على نحو ربط واو بصورة غير مباشرة بين مصر والاندلس في التفاعلات الدولية حول حوض المتوسط ، فاذا كانت أراجون منذ أواخر القرن ١٣م . أي مع انتهاء مرحلة التوسع المسيحي الكبير في جنوب الانداس وعقب سقوط مرسية واتمام السيطرة على شرق ووسط الأندلس وشمالها . قد انصرفت إلى بناء امبراطوريتها في المتوسط تاركة استكمال احتلال الانداس ومحاربة غرناطة لقشتالة ، وإذا كان بيبرس ثم قلاوون وفرج ابن قلاوون قد حرصوا على توطيد علاقاتهم مع اراجون ، فان العلائق الأسبانية المملوكية دخلت مرحلة ذات طبيعة مختلفة خلال النصف الأول من القرن ١٥هـ حيث لعبت مملكة أراجون دورا أساسيا في محاربة مصر اقتصاديا عن طريق تعبئة ودفع ومساندة أعمال القرصنة على المواني المصرية والشامية - كما سبق ورأينا ، ولقد برز هذا الدور منذ اعتلاء القونسو الخامس عرش مملكة اراجون (١٤١٦ - ١٤٥٨م) حيث أراد السيطرة على شرق وغرب المتوسط ورفض أية محاولات للصلح حتى يمكن اعادة فتح أسواق مصر التحارة ، كما أنه لم يكتف بالهجوم على مصر من الشمال بحرا ولكن اجتهد لتنفيذ فكرة التحالف مع ملك الحبشة للالتفاف حول مصر في نفس الوقت الذي كان يتحالف فيه مع الألبان ضد الأتراك (٩١) . ولقد اشتدت هذه الروح الصليبية خلال أوائل النصف الثاني من القرن ١٥م مع بدء حركة القضاء على مملكة غرناطة عقب

۱۷۸ – ۱۷۷ می سابق ، ص ص ۱۷۷ – ۱۷۸ .

<sup>--</sup> محمد سعید المطری : مرجع سابق ، ص ۲۶۵ .

<sup>(</sup>٩١) د. عبد العزيز عبد الدايم :مرجع سابق ، ص ١٢٠٠

الاستيلاء على جبل طارق ثم اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون • فهل أثر هذا على مزيد من التدهور في العلاقات الملوكية الاسبانية ؟ وهل كانت هناك فرصة لتقديم النصرة لغرناطة والتي طالبت بها مايقرب من الثلاث مرات حين كان القتال مع الأسبان يحكم حلقاته ويؤدي إلى هزائم ؟ .

فقد كان الاستنجاد الأول في عهد السلطان المملوكي جقمق 33 هـ - 33 م الذي اعتذر عن ارسال العسكر بسبب طول المسافة ووعد بتقديم المال والسلاح وإذا كان التحليل التاريخي يثبت أن الدولة المملوكية كانت دولة غير بحرية وكانت تواجه صعوبات من الافرنج في المتوسط - كما سبق ورأينا - فيمكن القول إنه كان يزيد من صعوبة احتمال ارسالها نجدة لغرناطة في هذه المرحلة أمران :أولهما من ناحية الحملات البحرية التي أرسلتها لغزو رودس والتي أصابها الفشل ، وثانيهما العداء والتربص الذي أحاط علاقاتها بألفونسو الخامس الذي كان يسيطر على غرب البحر المتوسط (٩٢).

أما الاستنجاد الثانى فكان في عهد السلطان خشقدم في ٨٦٨هـ – ١٩٢٤م، وتؤكد بعض المصادر (٩٣) على استجابة مصر بتقديم المدد والمعونة من الأسلحة والعتاد في مرحلة خطيرة من المواجهة مع الأسبان ولكنها لم تحدث أثرها على المواجهة نظرا لظروف الحرب الأهلية والتي كانت تمر بها غرناطة بسبب التنافس على العرش . كذلك لم يكن بمقدور المماليك في هذه المرحلة تقديم عون كبير ويرجع ذلك لعدة اعتبارات :فمن ناحية انقطعت صلات غرناطة بشمال أفريقيا بعد استيلاء قشتالة على جبل طارق ٢٤٦١م، ومن ناحية ثانية كان العقدان السادس والسابع من القرن ٩هـ واللذان سبقا مجيء قايتباي للسلطة من أسوأ فترات عدم الاستقرار الداخلي في دولة المماليك الثانية حيث لم يكن مماليك المائة التاسعة كمماليك المائة الثامنة الهجرية (١٤٤)، ومن ناحية ثالثة ازداد اتجاه مصر نحو الشرق منذ ١٣٦١م التاخمة للدولة العثمانية وذلك بعد أن بدأ محمد الفاتح تنفيذ مخططه في التوسع نحو آسيا الصغري والذي تطور بعد ذلك مع بايزيد الثاني على نحو أدى إلى أول صدام

<sup>(</sup>٩٢) د. احمد مختار العبادى :دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، الأسكندرية ، د ت ، ص

<sup>-</sup> حول نص السفارة من حيث ماذكر عنها بين أخبار نفس السنة في كتب المؤرخين ( مثل كتاب السلوك للمقريزى ، والسخاوى ) ومن حيث السلطان الغرناطي التي أرسلها ، ومن حيث الظروف التي دفعت إلى ارسالها وآثارها • انظر :

د عبد العزيز الاهواني " :سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري ( ٨٤٤ ) ، مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، المجلد السادس ، الجزء الأول ، ج١ ، مايو ١٩٥٤ ، ص ص ٩٥ – ١٢١٠

<sup>(</sup>۹۳) أحمد دراج :مرجع سابق ، ص ص ۹۷ - ۹۸ .

 <sup>(</sup>٩٤) د. سعيد عبد الفتاح عاشور :الايوبيون والمماليك ... مرجع سابق : ص ص ٣١٦ – ٣١٧ .

مباشر عثماني مملوكي في عهد قايتباي - كما سبق ررأينا - ولقد كان هذا الاتجاه نحو الشرق تقليدا في سياسة مصر الخارجية تبلور في هذه الفترة (٢٥٠)حيث أن سياسة المماليك انطلقت من أن الاهتمام بالسيطرة على الشام يفرض الاهتمام بالشرق أكثر من الغرب نظرا لوجود الصحراء الغربية التي تمثل مصدر حماية طبيعية ٠

أما الاستنجاد الثالث فجاء في عصر السلطان قايتباي في ٨٩٢هـ - ١٤٨٧م خلال المرحلة السابقة مياشرة على سقوط غرناطة ، ولقد كان هذا الاستنجاد - كما توضيح بعض المصادر (٩٦) ، من الزغل والذي آثر الجهاد وانشيق على ابن اخيه أبو عبد الله الذي أثر محالفة فرديناند وايزابيلا . وكان ذلك الاستنجاد بعد أن استواى الاسبان على مالقة التي كان الزغل قد استقل بها والذي خشى بذلك ضياع بقية ملكه، وإذا كان قايتباي قد استجاب بطريق غير مباشر لهذا الاستنجاد حيث مارس ضغطا دبلوماسيا بارسال سفارة إلى ملكي اسبانيا وبابا روما ١٤٨٩ يهدددهم باضطهاد مسيحييِّ الشرق والقبض على قسس كنيسة القيامة واغلاق الكنيسة ، إلا أنه لم يكن بمقدور قايتباى القيام بأكثر من المسعى الدبلوماسي اذ كان ارسال قوة حربية من مصر إلى الانداس متعذرا لنفس الأسباب التي سبق وحالت دون ذلك من قبل ، فضلا عن ظروف الحرب الملوكية العثمانية التي استمرت عدة سنوات ولم تنته إلا بعقد صلح ١٤٩٢م أي في نفس عام سقوط غرناطة (٩٧) والجدير بالذكر أن قايتباي لم ينفذ تهديداته بل ولم يأبه ملكي اسبانيا بهذه التهديدات واستمرا في معاركهما. ويرجع ذلك الموقف المملوكي ، وفق بعض المصادر (٩٨٠) ، إلى تركيز قايتباي على عدم تسليم البابا السلطان جم إلى أخيه السلطان بايزيد الثاني وهو الاهتمام الذي استغله البابا للمساومة مع قايتباي حول مكاسب للكنيسة الكاثوليكية يفلسطين • هذا ويمكن أن نرجع هذا الموقف من قايتباي إلى ماذكرته مصادر أخرى (٩٩)عن محاولات ملكي اسبانيا استرضاء سلطان مصر ليزول التوتر بين مصر واسبانيا ، وكان ذلك الاسترضاء - كما جاء في بعض المصادر (١٠٠) -عن طريق

<sup>(</sup>٩٥) انظر هذا التقليد في :

د· عبد المُنعم ماجدُ · نظم دولة سلاطين المماليك في مصر ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ط٢ ، ١٩٧٩ ، ص ص ١٥٥٠-١٥٦ ·

<sup>(</sup>٩٦) أحمد دراج :مرجع سابق ؛ ص ص ١٠٢ - ١١٠٠

<sup>(</sup>۹۷) د احمد مختار العبادي : مرجع سابق ، ص ص ۴۲۹ – ٤٧٠ ؛ احمد دراج : مرجع سابق ، ص ص ۱۱۰ – ۱۱۲

<sup>(</sup>۹۸) المرجع السابق ، ص ص ۲۱۲ -۱۱۷۰

<sup>(</sup>۹۹) د. احمد مختار العبادي :مرجع سابق ، ص ٤٧ .

 <sup>(</sup>۱۰۰) محمد محيى الدين الأصفر: مقدمة كتاب تاريخ مسلمي الأندلس • تأليف انطونيو دوميتقيز هورتز ، برنارد بنثنيت • ترجمة عبد العال صالح طه :دار الاشراق ، قطر ۱٤٠٨هـ /۱۹۸۸م ، ص ص ٢ – ٨٠

قبول أسبانيا بعد موافقة البابا ١٤٨٨م على بيع القمع للسلطان قايتباى ليتمكن من مساعدة أهل الشام الذين حاقت بهم المجاعة فأصاب بذلك ملك اسبانيا مغنمين أولهما المال الملازم لاستمرار الحرب ضد غرناطة وثانيهما تدعيم موقف المماليك في مواجهة العثمانيين الذين أصاب صعودهم مسيحيي أوروبا بالخسارة .

#### ٢ - العثمانيون : ومحدودية المساعدة المباشرة لغرناطة :

استنجد عرب غرناطة بسلطان الأستانة وأشارت بعض المصادر إلى تجهيز العثمانيين لأسطول عام ١٤٨٦م اقتصر على تخريب سواحل اسبانيا (١٠١)، وبالرغم من مخاوف قشتالة وأراجون من وجود غرناطة كرأس حربة يستطيع العثمانيون استخدامها للتوغل في أوروبا كما حدث عند امتداد الفتح العربي إلى أوروبا عبر الشمال الأفريقي (١٠٢)، الا أن السلطان العثماني بايزيد الثاني لم يستطع أن ينجد دولة بني الأحمر ولم تنجح القطع البحرية من منع سقوط غرناطة (١٠٣٠) ولقد اتهمت الدولة العثمانية بعدم مساندة الأندلس بصفة عامة وغرناطة بصفة خاصة .ومع ذلك يمكن أن نتلمس مجموعة من العوامل يمكن أن تساعد على تفسير هذا الموقف العثماني :

فقد بدأت عملية السقوط المتوالى لامارات الانداس بسقوط طليطلة 840هـ قبل قرنين من بداية امارة عثمان ثم توالى السقوط التدريجى بحيث لم يبق الا امارة غرناطة قبل أن تكمل الامارة العثمانية الناشئة دعائم قوتها ، وطوال القرن ١٤م لم تكن غرناطة قد دخلت بعد المرحلة الحرجة وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه العثمانيون يخوضون غمار عملية التحول نحو امبراطورية كبرى من خلال امتداد فتوحهم في البلقان (١٠٤٠).

وترجع عدم القدرة على مساعدة غرناطة تحديدا في مرحلة سقوطها إلى عدة أسباب مرجعها أساسا إلى تعذر النجدة برا أو بحرا ، فلم يكن ممكنا للعثمانيين أن يرسلوا جيوشا برية عبر أوروبا والتي تتحفز دولها ضدهم بعد عملية اعادة فتح البلقان والتوسع فيه واسقاط القسطنطينية (١٠٠٠) . كذلك لم يكن من تقاليد العثمانيين الحرب على جبهتين فكيف كان يمكن أن يتجهوا للغرب وهم – ابان عهد محمد الفاتح وبايزيد الثانى – كانوا ينفذون مخطط احكام السيطرة على البلقان أولا ثم الأناضول في وقت

<sup>(</sup>۱۰۱) ل. ۱۰ سیدیو :مرجع سابق ، ص ۳۷۲ .

<sup>(</sup>۱۰۲) عادل سعید البشتاوی : مرجع سابق ، ص ص ۹۷ - ۹۸ .

<sup>(</sup>١٠٣) شاكر الحنبلي :تلخيص التاريخ العثماني ، مرجع سابق ، ص ٠٤٣

<sup>-</sup> J.Saunders: op. cit. P 99 ·

<sup>(</sup>١٠٤) محمود ثابت الشاذلي :مرجع سابق ، ص ص ٥٠ - ١٥ .

<sup>(</sup>١٠٥) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

كان قد بدأ فيه الصدام العثماني الملوكي ودخلت العلاقات المجرية والبندقية -العثمانية مرحلة حرجة كما سبق ورأينا ، بل وبدأ الوجود الصفوى في الظهور ، وهو الأمر الذي أخذ يجذب نظر العثمانيين بدرجة أكبر نحو الشرق والجنوب وإلى جانب تعذر النجدة للاعتبارات السابقة كان انقاذ بقايا الاندلس يتطلب قوة بحرية ذات طبيعة خاصة لم تتوفر للدولة العثمانية إلا بعد نصف قرن من سقوط القسطنطينية حيث كان هذا السقوط - كما سبق ورأينا - نقطة التحول في بداية القوة البحرية العثمانية وخاصة بعد أن بدأ الصدام مع مصالح البندقية ، فبالنظر إلى طبيعةالبحرية العثمانية عند منتصف القرن ١٥هـ (١٠٦) يتبين أنها لم تكن قادرة إلا على أداء وظائف محددة نابعة من ظروف المواجهة في البلقان ولم يكن استخدامها ممكنا في أماكن أخرى بعيدة ومن ثم كانت هذه القوة البحرية محدودة القيمة بالنسبة إلى قوة تطمح للقيام بدور في النطاق المتوسطى كله . ولذا فلقد أشار توينبي (١٠٧) إلى أن العثمانيين لوكانوا قد استطاعوا دعم قوتهم البحرية ومد نفوذهم إلى غرب المتوسط قبل ٣٠عام من تحققه ٢٥٠٣م لكان بمقدورهم انقاذ غرناطة بل ووقف حركة الكشوف الأسبانية ولكن لم تظهر هذه القوة العثمانية المتفوقة في المنطقة إلا بعد أن كان الأسبان قد وضعوا أقدامهم بالفعل في عدة مواقع في شمال أفريقيا خلال العقد الأول من القرن ١٦هـ وبعد أن كانوا قد اسقطوا غرناطة ١٤٩٢م٠

### المطلب الثالث : ورثة القبيلة الذهبية بين الروس والعثمانيين :

من أهم العلامات المميزة لتطور العلاقات العثمانية – المسيحية خلال القرن ٩هـ – ٥ / م هو بداية العلاقة مع مملكة الروس ١٤٩٢م، وهي العلاقة التي أعلنت عن بداية معجمة من التفاعلات الإسلامية – المسيحية التي امتدت عدة قرون بعد ذلك وساهمت في تشكيل منطقة هامة من العالم الاسلامي في وسط أسيا وبلاد القوقاز وشرق أوروبا كما أثرت على التوازنات العثمانية – الأوروبية وعلى مصير الدولة العثمانية ذاتها في طورها الأخير – كما سنري في فصول تالية – وتعد هذه البداية وهذا المجال عن العلاقات العثمانية – الروسية في نطاق تفاعلات مغول واتراك شرق أوروبا ووسط أسيا المسلمون مع روسيا من أكثر الفترات والمناطق اهمالا في دراسات التاريخ الاسلامي (على الأقل باللغة العربية ) (١٠٠٨)، ومع ذلك فانه يمكن أن نتابع التحليل من خلال النقاط التالية حول القرنين ١٤٤٤م:

<sup>-</sup> J.Saunders: op.cit. PP 55 - 89

<sup>(1 • 1)</sup> 

<sup>-</sup> Ibid. P 103

<sup>(</sup>۱۰۷) نقلا عن

<sup>(</sup>١٠٨) ازدادت الأهمية المعاصرة لفهم هذه الجذور التاريخية على ضوء التطورات التى حدثت فى الاتخاد السوفيتي منذ أواخر الثمانينات والتي أدت إلى تصاعد دعوات الاستقلال فى الجمهوريات الإسلامية ، وهى التطورات التى تصاعدت مع زوال الانخاد السوفيتي وبداية التحرك الفعلى لهذه الجمهوريات على الساحة الدولية مستحضرة إلى الاذهان كل موروئاتها التاريخية التي تدفع للتساؤل عن احتمالات تأثيرها على توجهاتها المستقبلية ،

- اضحت المسيحية الديانة الرسمية للروس منذ أواخر القرن ١٠م بعد أن جهرالامير فلاديمير ١٨٨م بالمسيحية وأصدر مرسوما يقضى بأن يذعن الروس كافة للتعميد وفق طقوس الديانة المسيحية (١٠٩).
- ٢ وظلت روسيا منذ وصول هجمة المغول الأولى اليها في منصف القرن ١٣م تحت سيطرتهم أو بمعنى أصح تحت سيطرة مغول الشمال (القبيلة الذهبية )التي كان خاناتها منذ بركة خان الأسبق بين المغول في اعتناق الإسلام :ومنذ أن بدأ تفكك وضعف القبيلة الذهبية منذ منتصف القرن ٨هـ ١٤م بدأ الصراع بينها وبين رعاياها من نصارى الروس بقيادة امارة موسكو التي بدأت تنمو في هذه الفترة ولكن ظل لامارات المغول التفوق في القوة على امارة موسكو المسيحية (١١٠).
- ٣ وبعد وفاة تيمور لنك وانتهاء حلم المغول في امبراطورية كبرى واحدة، ومع اتمام تفكك القبيلة الذهبية شرقي أوروبا (١١١) ظهرت ثلاث دويلات وهي خانات القرم وقازان واستراخان، وقد لعبت امارة موسكو المسيحية دورا هاما في لعبة التحالفات والتحالفات المضادة التي قامت بين هذه الامارات المسلمة والتي تنازعت النفوذ وتعددت بينها النزاعات منذ منتصف القرن ٩هـ ٥١م ولكن لم تجرؤ روسيا على قطع دفع الجزية لهذه الامارات حتى بعد بداية أول موجات نهضتها الحديثة في أواخر القرن ٩هـ ٥١م أي منذ ١٨٥٠م مع ايفان الثالث، ومنذ هذه الفترة أخذت هذه الامارة تقوى وتضرب خانات المغول الثلاثة بعضهم ببعض حيث كان بعضهم يلجأ للروس في مواجهة الآخر ، (١١٢)
- ٤ -- وبالنظر إلى وضعية الدولة العثمانية في هذا السياق نجد أن دورها قد بدأ يتبلور
   في هذه المرحلة منذ فتح القسطنطينية بصفة خاصة لاعتبارين أساسيين :

ف من ناحية أثر فتح القسطنطينية على الروس اذ أحدث سقوط معقل الأرثوذكسية المسيحية في شرق أوروبا أصداء بعيدة المدى لدى امارة موسكو ووقع في روع كثير من الروس أنهم أصحاب التراث البيزنطي الثقافي ولذا يجب عليهم الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ضد الإسلام، ومن ثم أخذت أمارة موسكو

<sup>(</sup>۱۰۹) توماس أرنولد :مرجع سابق ء س ص ۲۷۶–۲۷۲

<sup>-</sup> G.Hodgson: op.cit.P428.

<sup>(11)</sup> 

<sup>(</sup>١١١) سنقتصر في هذا الموضع على التفاعلات حول هذا المحور في حين نمتد التحليلات حول التفاعلات المناظرة وفي القرون التالية إلى وسط آسيا وبلاد القوقاز أيضا التي انتقل اليها بعد ذلك التوسع الروسي ومن ثم ظهرت التفاعلات العثمانية الروسية وخاصة بعد بطرس الأكبر وفي ظل تطور وضع الدولة الصفوية

Ibid: P 566.

<sup>(111) •</sup> 

أنظر تفاصيل هذه التحالفات حتى أوائل القرن ١٦ م فى :

<sup>-</sup> محمود شاكر :مرجع سابق ، ص ص ١٥٤ - ١٧١ -

منذ أن خلصها ايفان الثالث ١٤٨٠م من حكم المغول في التوسع منذ نهاية القرن ١٤٨٥م لتصطدم بمسلمي المغول في شرقها وغربها ،الفولجا ، الأورال، غرب سبيريا (١١٣).

ومن ناحية أخرى اتجه محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية شرقا وشمالا نحو البحر الأسود حيث اصطدم مع خانات القرم ١٤٧٤م، فقد أخذ هؤلاء الخانات جانب جنوة صاحبة المستعمرات التجارية على ساحل شبه جزيرة القرم فى الوقت الذى تصاعد فية نزاع العثمانيين معهم ومع البندقية (١١٤)، وبذا وبعد انتصار محمد الفاتح على جنوة وتدمير تجارتهم في البحر الأسود، وعلى خانات القرم، أضحت هذه المنطقة تحت دائرة النفوذ العثماني وكان لهذا التطور مغزى كبير لأنه كان بداية غلق الطرق التجارية المتبقية بين أوروبا الغربية وبين الهند والشرق الأقصى الذى لم يكن تحت سيطرة العثمانيين أو المماليك ولقد أعطى هذا الحدث دافعا أكبر لأوروبا للبحث عن طريق تجارة جديدة (١١٥). وبقدر ماكان لهذا التحرك العثماني المتفاعل مع ورثة القبيلة الذهبية من تأثير على الممالك البحرية الايطالية بقدر ما أدى إلى تضييق المسافة بين مناطق الاحتكاك مع الروس وهي المسافة التي ضاقت أكبر بعد ذلك مع تطور التوسع الروسي نصو الجنوب والشرق بعد ذلك كما سنرى.

٥ – بعبارة أخرى فانه بقدر مالم يعلن الصدام الروسى – المغولى خلال القرن ٩هـ – ١٥م عن تبدل فى الأدوار المهيمنة على المنطقة بعد ، فان هذه المنطقة لم تثر صداما مباشرا على النفوذ بين الروس والعثمانيين مثلما حدث فيها ذاتها وفى غيرها من مناطق مغول واتراك آسيا بعد ذلك ، وكانت العلاقة بين السلطنة العثمانية والروس علاقة سلمية وودية . فقد وصل أول سفير روسى ومعه جملة هدايا للسلطان العثمانى ٢٩٤١م ثم حصلت روسيا على امتيازات لتجارها (١١٦). وبقدر ماكان هذا يعنى اعترافا روسيا بوزن وتأثير السلطان العثمانى إلا انه

<sup>(</sup>۱۱۳) د. على حون :العثمانيون والروس , المكتب الاسلامي , بيروت , ۱۹۸۲ , ص ص ص ۳۰ – ۳۸ .

<sup>-</sup> محمود ثابت الشاذلي :مرجع سابق ، ص ٤٦ ٠ (نقلا عن فازيليف في كتابه بيزنطة والاسلام ) .

<sup>(</sup>١١٤) في المقابل كان للبندقية نفوذها ومصالحها لدى امارات آسيا الصغرى . ولذا حاولت ان تواجه عواقب فتح القسطنطينية على هذه المصالح باثارة بعض الامارات (الشاه البيضاء ) ضد العثمانيين وهو الأمر الذى فشل بدوره وبذا انجمهت البندقية للصلح ١٤٩٧م •

<sup>(</sup>١١٥) محمود شاكر :مرجع سابق ، ص ص ١٤٥ – ١٥٥ .

H.J. Kissling, F.R.G. Bagley: the Ottoman Empire to 1774 in: H.J. Kissling et. al. — (eds): The Muslim World (III): The Last Great Muslim Empires. Brill, Leiden E.J. 1969 P. 25.

<sup>(</sup>۱۱٦) محمد فرید : مرجع سابق ، ص ۱۸۳ .

لايمكن رصد نمطا للتدخل العثمانى فى تفاعلات روسية - مغولية فى هذه المرحلة (١١٧) وذلك على عكس المراحل التالية التى سيتبلور خلالها الصدام العثمانى - الروسى (مرحلة ماقبل بطرس الأكبر خلال القرنين ١٦، ١٧ والمرحلة التى سنليها ١٨، ١٩م) وهو الصدام الذى يختلف مغزاه عن مغزى الصدام العثمانى - المسيحى فى أوروبا حيث كان الأخير على أراضى مسيحية فى حين كان الأول حول مناطق تقطنها شعوب مسلمة ومن ثم يصبح السؤال :هل كان بمقدور العثمانيين أن يمنعوا عملية الاستقطاع المسيحى من الأراضى المسلمة فى أسيا مثلما نجحوا فى فتح أراضى مسيحية فى أوروبا ؟

### المطلب الرابع : ممالك الزيلع الإسلامية بين مماليك مصر وبين مملكة الحبشة :

سبق أن تعرضنا لأبعاد العلاقات المباشرة بين الماليك ومملكة الحبشة خلال القرنين (٨, ٩ هـ /١٤, ٥٠م) على نحو أبرز هذه العلاقات في سياق الجهود الملوكية التصدى للقوى المسيحية أو المبادرات الأوروبية لضرب قوة الماليك وحصارها بمختلف الطرق وتجدر الاشارة إلى أنه اذا كانت العلاقة بين مسلمي الحبشة وبين ملوكها المسيحيين تبدو وكأنها تقع في صميم العلاقات المملوكية – الحبشية إلا أن تأثير الدور الملوكي عليها كان هامشيا وذلك خلال عملية جهاد مسلمي الحبشة الذي لم ينقطع طوال ثلاثة قرون . (١١٨).

وبالنظر إلى مسار العلاقات المطوكية مع الحبشة خلال النصف الأول من القرن ٩هـ – ٥ ١ م أى فى بداية دولة المماليك الشراكسية (١٢٠) وخلال النصف الثاني من هذا القرن (١٢٠) يمكن أن نستخلص الأنماط التالية المتكررة طوال القرن ١٥٠ م : (١٢١)

أولا : الربط من جانب الأقوياء من ملوك الحبشة بين رفع الاضطهاد عن أقباط مصر وبين التهديد باتخاذ اجراءات مماثلة ضد المسلمين في الحبشة ، وتحويل مجرى

<sup>(</sup>١١٧) تقتصر بعض المصادر على الاشارة إلى اسداء العثمانيين النصح باستمرار بضرورة التفاهم والوحدة (بين خانات مغول الشمال ) لامكانية الوقوف في وجه العدو المشترك وهو التصاري، انظر :

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجع سایق ، ص ۱۵۵

<sup>(</sup>١١٨) حول تفاصيل كفاح مسلمي الزيلع ضد مملكة الحبشة المسيحية وأثره على العلاقة بينها وبين مصر المملوكية خلال القرن ١٤ م أنظر :

د و رجب محمد عبد الحليم : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الصغرى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>۱۱۹) د. حکیم امین عبد السید :مرجع سابق ، ص ص ۱۵۰ - ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۱۲۰) أحمد دراج :مرجع سابق ، من ص ٤٩ - ٥٤ ، ٦٤ - ٨٦ ، ٧٠ - ٩٠ ٠

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر ایشا :

د٠ وقاء محمد على :مرجع سابق ، ص ص ١٢٧ - ١٣٤٠

<sup>-</sup> د٠ ابراهيم طرخان :الإسلام والممالك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ص٥٦ -٦٨

النيل إلى الصحراء، كذلك الاضرار بطرق القوافل بين القاهرة والحبشة والقيام ببعض الأعمال العسكرية ضد جنوب مصر كسبيل للضغط على مصر بشأن وضع بطارقة الاسكندرية ونصارى مصر والجدير بالذكر أن هذه الأمور كانت تتم فى اطار يتسم بحرص الطرفين على علاقات الود والاعتدال والمعتدال والمعتدال

ثانيا :ومع استمرار حركة جهاد مسلمى الحبشة ومع توالى الدول التى تقود حركة الجهاد وظهور أخرى تعيد الكرة (مملكة عدل بعد نهاية سلطنة أوفات فى بداية القرن ١٥م) ، وبالرغم من الهزائم المتكررة لمسلمى الحبشة إلا أنهم لم يتجهوا مباشرة وبصورة رسمية لطلب المساعدة والعون من القوة الإسلامية المجاورة لهم وهى مصر المملوكية ، وكان عدم الاتصال من أهم الاخطاء البارزة لملوك الزيلع الإسلامية فى ذلك جهادهم ضد حكام الحبشة و وحين كانت مصر تضغط على الأحباش مستغلة فى ذلك العلاقة بين كنبيسة الحبشة والكنيسة المصرية للامتناع عن اضهاد مسلمى الزيلع لم يكن هذا الضغط نتيجة مسعى ملوك الزيلع بقدر ماكان رد فعل لما يصل إلى مسامع سلاطين مصر عن اضطهاد ملوك الاحباش لمسلمى الزيلع وسلاطينهم ، كما أن هذا الضغط لم يصل فى تأثيره إلى ماكان يمكن أن تحدثه المساندة المباشرة حيث استمر تدهور وضع مسلمى الزيلع نتيجة تضافر عدة عوامل مكنت للحبشة المسيحية من التصدى لجهادهم .

ثالثا : اتجاه ملوك الحبشة للتعاون مع القوى الصليبية وخاصة الأسبان والبرتغاليين، فعلى سبيل المثال بادر ملك الحبشة ١٤٢٧م بعرض فكرة التحالف مع ملك أراجون لتكوين حملة صليبية مزدوجة وذلك في مواجهة برسباي الذي يشن حملات على قبرص ورودس ، وكان ملوك الفرنج يتربصون الأوقات التي تتوتر فيها العلاقات بين مصر والحبشة للعمل على تحقيق مشروعاتهم ، فعلى سبيل المثال اقترح البابا توحيد الكنيسة المسيحية ١٤٣٩م في قمة التوتر الذي أصاب هذه العلاقات بعد وفاة برسباى وبالرغم من حرص مصر على منع أي اتصال بين الافرنج والأحباش منعا باتا يستوى في ذلك رجال الدين أو المبعوثون السياسيون إلا أن الاتصالات لم تنقطع بين البابا والحبشة حتى فشل مشروع توحيد الكنيستين وتوقفت جهود البابوية ١٤٤٢م . وقد تكررت محاولات التحالف بين ملك الحبشة وبين ملك أراجون خلال العقد السادس من القرن ١٥م أي في الفترة التي تصاعدت فيها أعمال القرصنة من الشمال التي تساندها أراجون ضد مصر لكنها لم تؤد إلى تحرك حقيقي • وحتى نهاية القرن ١٥م (أي خلال مايقرب من النصف الأخير من هذا القرن ) هدأت أسباب القطيعة بين الدولتين، خاصة وأن جهود الحبشة لتنفيذ فكرة القيام بعمل عسكرى مشترك مع ملوك الغرب ضد الدولة المملوكية قد توقفت وتراخت إلى أن بدأت مرحلة جديدة من التوتر مع بداية حركة الكشوف ٠



Government amization of the Alexandria Library GOAL

### الفصل الرابع

نحو التحول في طبيعة الهجمة الأوروبية وفي توازن القوى الإسلامية: من سقوط غرناطة وحتى سقوط المماليك وبداية الهيمنة الأوروبية (١٥١٧هـ - ١٤٩٧م )

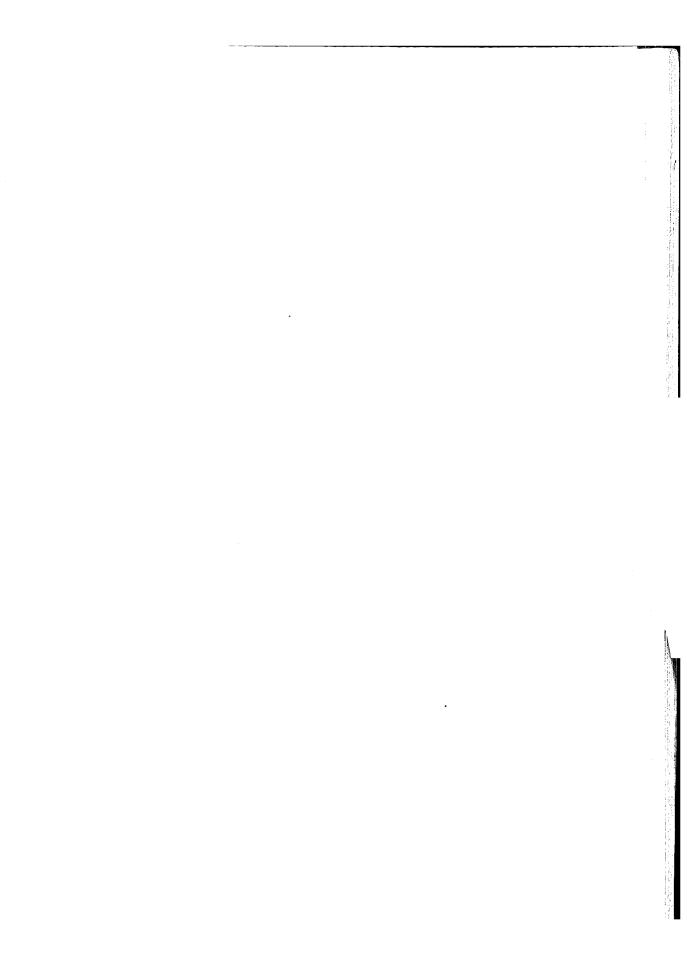

الفصل الرابع نحو التحول في طبيعة الهجمة الأوروبية وفي توازن القوى الإسلامية : من سقوط غرناطة وحتى سقوط المماليك وبداية الهيمنة الأوروبية (١٩٥٧هـ - ١٤٩٧م - ١٥١٧م )

#### مقادمة

يعد ربع القرن الممتد من سقوط غرناطة إلى سقوط الماليك مرحلة انتقالية هامة في التوازن العام والشامل بين العالم الاسلامي والمسيحي من ناحية ، وفي التوازن بين مراكز القرى الإسلامية ذاتها من ناحية أخرى . وتلى هذه المرحلة مرحلة جديدة من حيث السمات الهيكلية انظام العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ومن حيث العوامل الدولية المؤثرة عليه وقضايا وموضوعات هذه العلاقات طوال القرون الثلاثة التالية . ويتداخل على صعيد هذه المرحلة الانتقالية تطورات هامة لأحداث وتفاعلات سبق أن أعلن عن بدايتها في المراحل السابقة ، ولفد اكتسبت هذه التطورات عمق تأثيرها منذ نهاية القرن ١٠هـ - ١٦م نتيجة مجموعة من العوامل الدولية والاقليمية التي أضفت على هذه المرحلة سمتها الانتقالية بين عصرين وجعلت منها منطلقا نحو عصر جديد (١٠كان من أهم سماته سقوط الماليك وبداية الهيمنه العثمانية العالمية بعد ضم المنطقة العربية .

ومن أهم هذه العوامل الدولية تطرر الكشوف الجغرافية وتطور تكنولوجيا التسليح لدى الطرف الأوروبي وذلك في فترة مرت فيها التوازنات الأوروبية وأوضاع الأطراف الأوروبية بتطورات هامة ساهمت في اسقاط المماليك من ناحية وواجهت الطرف العثماني بتحديات جديدة من ناحية أخرى . وكان من أهم العوامل الخاصة بالعالم الاسلامي :ذلك الضعف المتنامي للمماليك ، وظهور الدولة الصفوية باتساعها منذ ١٥٠٨م واتجاه الحركة العثمانية نحو الشرق والجنوب حيث كان الاصطدام بالمماليك والصفويين والبرتغاليين ثم الأسبان بعد ذلك .

ولقد انعكس تأثير هذه الفواعل في شكل مجموعة من التفاعلات المتداخلة فيما بين مراكزالقوة الإسلامية الثلاثة وبينها وبين الأطراف الأوروبية وذلك على ساحة عدة أنساق فرعية دولية هي قلب العالم الاسلامي والأندلس وشمال أفريقيا ،البحار

١) نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المرحلة فهي تتضمن أحداثاً وتطورات ذات امتدادات في المراحل التالية ، فقد أفرد لها فعسلا مستقلا لبيان وضعيتها الخاصة كنقطة نهاية وفي نفس الوقت نقطة بداية جديدة .

الجنوبية رشرق أفريقيا وسواحل الهند ، ومن هنا يبرز ومنذ هذه اللحظة وعلى عكس القرون الثلاثة الماضية دخول بعض الأنساق الفرعية في صميم التفاعلات الدولية بين المسلمين والمسيحيين ، ومن أهم هذه الأنساق الهند وفارس ( بعد ظهور الدولة المغولية والدولة الصفوية) ودول شمال أفريقيا بعد انتقال حدود المواجهة بين العالمين الاسلامي والمسيحي اليها منذ سقوط الاندلس ، في حين تغيرت طبيعة نسق فرعي آخر وهو وسط أسيا حيث لم يعد فاعلا بقدر ماأضحي موضوعا لتفاعلات بعد أن ظل اقرون طويلة مصدرا احروب وتحديات عديدة لأطراف مسيحية واسلامية على حد سواء ،

وعلى هذا النحو سنتناول بالتحليل مجموعتين أساسيتين من التفاعلات

الأولى: تدور حول أبعاد التطور في طبيعة الهجمة الأوروبية الجديدة بقيادة أسبانيا والبرتغال التي واجهت ردود فعل متنوعة من جانب الطرفين العشماني والمملوكي كما كانت عاملا مؤثرا في طبيعة التفاعلات بين هذين الطرفين المسلمن .

الثانية: تدور حول التطور في طبيعة القوى الإسلامية (الملوكية - العثمانية - الصدفوية) وهي العلاقات التي لم تنفصل في دوافعها وآليات ادارتها ونتائجها عن المجموعة الأولى من التفاعلات .

# المبحث الأول: التغير في طبيعة الهجمة الأوروبية الجديدة: الدور الأسباني والبرتغالي:

بعد سقوط غرناطة وخلال الأعوام الأخيرة من القرن ٩هـ، ١٥م شهد الدوران الأسباني والبرتغالي في الأندلس وتجاه شمال أفريقيا وغربها اللمسات الأخيرة التي انتقلت بهذين الدورين إلى مرحلة جديدة في مهاجمة العالم الاسلامي .

فبعد اتمام مرحلة الاسترجاع في الاندلس، وعلى ضوء التلاحم الشديد والمستمر بين أوضاع المسلمين في الاندلس وأوضاع الدول الإسلامية في شمال أفريقيا، دخل الدور الأسباني مرحلة احكام الهجوم على هذه الدول وبعد المحاولات المتكررة منذ بداية القرن ١٠هـ، ١٦م لسيطرة البرتغال على شواطيء غرب أفريقيا تطورت هذه المحاولات لتصل إلى ماسمى بالكشوف الجغرافية . بعبارة أخرى كان الدوران مترابطين متكاملين ، يجعلان منطلقهما الاندلس المسيحية وهدفهما الشرق الاسلامي ومعبرهما شمال وغرب وجنوب أفريقيا .

ولقد أثر الدوران المترابطان المتكاملان على شبكة التفاعلات الإسلامية الدولية في هذه المرحلة وخلال القرن ١٦م بأكمله وكان من أهم نتائجهما :الاسراع بالسقوط

الملوكي وتصفية الوجود الاسلامي في الأنداس وتغيير قواعد لعبة التوازنات الدولية بين العثمانيين والمماليك والصفويين وبين العثمانيين والقوى البحرية الأوروبية الجديدة على نحو فتح صفحة جديدة في دور الجهاد العثماني ، وهو الجهاد البحري في البحار الجنوبية أولا ثم في المتوسط وخاصة بعد ضم مصر .

وقبل الانتقال إلى تفصيل أبعاد هذين الدورين فانه تجدر الاشارة إلى مايلى :

أنه اذا كانت الهجمة المسيحية الجديدة على العالم الاسلامي قد انطلقت من أقصى الغرب في الأندلس ملتفة حوله من الجنوب في نهاية القرن ١٥م فان الاستعداد كان ينضج في نفس هذه الآونة لعملية هجوم أخرى أنطلاقا من الشرق بواسطة روسيا القيصرية ، وهي العملية التي بدأت كما رأينا منذ منتصف القرن ١٥م بعد تفكك الامبراطورية التيمورية ، والتي ستتبلور أبعادها المؤثرة في التوازنات الإسلامية المسيحية مع نهاية القرن ١٠ه – ١٦م ، كما سنري فيما بعد عند تحليلنا للصدام الروسي العثماني وانعكاسه على التفاعلات الأوربية – العثمانية ، والعثمانية مع امارات وسط أسيا المسلمة . بعبارة أخرى وكما يقول البعض (١٠ فانه بعد نجاح حركة الاسترداد في الأندلس مع نهاية القرن ٩ه ، ١٥م بدأت حرب صليبية جديدة تعرض المالسلمون في وسط أسيا كما تعرضوا لها من قبل في بلاد الاندلس وفي بلاد النياع والصومال . أي أن الإسلام تعرض لحروب صليبية في حلقات حيث سلمت كل حلقة إلى الحلقة الأخرى حتى التقت بها واحاطت بالعالم الاسلامي من الشمال الشرقي ومن الجنوب ومن الغرب .

### المطلب الأول : الهجوم الأسباني على شمال أفريقيا وبداية تصفية الوجود الاسلامي في الأندلس :

اذا كانت عملية استرداد الاندلس والتي بدأت منذ أوائل القرن ٧هـ، ١٣م قد واجهت مساندة مغربية ( من دولة الموحدين ) للامارات الأندلسية ، وإذا كان قد حدث هناك نوع من توازن القوى بين الممالك المسيحية المهاجمة وهذه الأمارات إلا أن حرب الاسترداد في طورها الأخير ( ٨-٩هـ /٥٠-١٤٥م ) قد اقترنت بتراكم آثار ضعف وانهيار الدولة المغربية القوية كما اقترنت باختلال التوازن بين أسبانيا وغرناطة حيث تدعمت الوحدة الأسبانية وزادت توجهاتها القومية والدينية (٣) كما سبق وراينا، وبعد سقوط غرناطة دخل عصر الإسلام في الأندلس مايسمي مرحلة الاضطهاد والتنصير والتي انتهت بالرحيل النهائي المسلمين من الأندلس ٨١٠١هـ وقد اقترنت هذه المرحلة والتي انتهت بالرحيل النهائي المسلمين من الأندلس ٨١٠٩هـ واقد اقترنت هذه المرحلة

٢) د - رجب محمد عبد الحليم :مرجع سابق ، ص ص ١٣١ - ٢٣١ .

٣) محمد عبد الله عنان :نهاية الانداس وتاريخ العرب المتنصرين ٠ مرجع سابق ، ص ٥٥ - ٨٥ - ٨٥

بالضعف الشامل والتفكك الذي أصاب دول المغرب الإسلامية وانتهى هذا الوضع الذي ظهر في بداية القرن ١٦م بالقضاء خلال النصف الثاني من القرن على هذه الديل ( المفصية - بنو عبد الوديد - بنو مرين - بنو وطاس ) والتي سبق ومارست دورها في العلاقات الأنداسية المسيحية لما يزيد على الثلاثة قرون ، وقد كان لهذا التزامن بين انصلال المغرب وتفككه منذ نهاية القرن ١٥م وبين سقوط غرناطة أخر معاقل الوجود الاسلامي في الأنداس تأثيره على مصير هذه المنطقة من العالم الاسلامي شمال وجنوب غربي المتوسط حيث طغى عليها الدور الأسباني في البداية ثم الصدام العثماني الاسباني خلال القرن ١٦م (٤).

### أولا : أهداف وأدوات الدور الأسباني :

المحدة الأسبانية من ناحية واستمرار عملية التفكك والضعف في المغرب من ناحية أخرى لعملية الهجوم الأسباني على شمال افريقيا ، وكان هذا الهجوم يحقق مصالح مختلفة بقدر مايحركه دوافم عديدة .

قمن ناحية :كانت هناك الروح الصليبية بين أوروبا المسيحية وبين شمال أفريقيا المسلمة ، وهو الصراع الذى زاد من حدته في هذه المرحلة هجرة مسلمي الأندلس إلى موانيء دول المغرب بعد أن أخذت أسبانيا تخالف الشروط التي وقعتها عند تسليم غرناطة (٥).

ومن ناحية أخرى كانت هناك الرغبة في الانتقام من مواني المغرب العربي التي انطلقت منها هجمات المهاجرين الأندلسيين ضد السواحل والسفن الأسبانية انتقاما لما حدث لهم أو المساهمة في انقاذ بقية اخوانهم من الموريسكيين ولقد اصطبغت هذه الهجمات بصبغة الجهاد في حين أسماها الأوروبيون باعمال القرصنة ، وكان هذا الهجوم الأسباني لايهدف إلى الانتقام فقط بقدر ماكان يهدف لتأمين سلامة شبه جزيرة أيبريا ، والتي ماكانت لتتحقق في هذه المرحلة بدون السيطرة على السواحل المقابلة لها (٦) .

ومن ناحية ثالثة : اخضاع سواحل جنوب غرب حوض المتوسط بهدف مواجهة الأساطيل العثمانية التى أضحى لها السيادة في شرقي الحوض منذ بداية القرن المساطيل العثمانية التي تحققت تدريجيا نتيجة استمرار جهود

<sup>(</sup>٤) د. ابراهيم شحاته حسن : اطوار العلاقات المفربية العثمانية . ( ١٥١٠ - ١٩٤٧ ) ، مرجع سابق ، ص ملا - ١٠٠٠ .

<sup>-</sup>د-زاهر رياض : شمال افريقيا في العصر الحديث ، الانجار المصرية ، النامرة ١٩٦٧ ، ص ٩

<sup>(</sup>a) د · صلاح العقاد : المغرب في بداية العصور الحديثة ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٦٣ . ص ٣٣ .

<sup>(</sup>١) محمد العروسي المطوى المرجع سابق ، من ٢٦٢ ،

<sup>(</sup>٧) المرجم السابق • ص ٣٦١ •

بايزيد الثاني في دعم القوة البحرية العثمانية والتي أدرك مدى أهميتها لتطوير الجهاد العثماني نظرا للتطور في أدوات وقدرات الطرف الأوروبي ، فلقد اتضبح له خلال الربع الأخير من القرن ٩هـ - ١٥م ونتيجة الجهود البحرية المعادية من جانب البندقية أن الصدود الشرقية والجنوبية لامبراطوريته غير آمنه ، وأذا وفي حين كانت تنشط الجهود البحرية الأسبانية في غرب الحوض والبرتغالية في غرب وجنوب أفريقيا عند نهاية القرن ١٥م كانت القوة البحرية العثمانية قد أضحت قادرة على التصدي بل ومنافسة القوى البحرية المسيحية في شرق المتوسط . وكان انتصار ليبانتو ١٥٠٣م على البنادقة بداية اعلان السيادة البحرية العثمانية على شرق حوض المتوسط وذلك في الوقت الذي وصل فيه البرتغاليون إلى شواطيء الهند (٨) . ولقد حقق الأسبان نجاحا كبيرا في الفترة من ١٤٩٤م وحتى ١٥١١م حيث أضحت أسبانيا تسيطر على جميع النقاط الساحلية في وسط شمال افريقيا ( المغرب الأوسط ) وكان بمقدورها الانطلاق منها لغزو الأقاليم الداخلية إلا أنها لم تفعل ذلك واكتفت بالمناطق الساحلية حيث اتجهت انظار فرديناند ملك أراجون ناحية الميدان الأوروبي أكثر منها ناحية الميدان الأفريقي وبعد أن كان الأخير يحتل المرتبة الأولى فيما بين ١٥٠٨١ - ١٥١١م أضحى الميدان الاوروبي يأتى على قمة الأولويات منذ ١٥١١م نظرا لبداية التنافس مع فرنسا (٩) وخاصة مع تولى شارل الضامس ١١٥١٦م، كذلك نظرا لاستمرار التوسع الاسباني في العالم الجديد وبالرغم من هذا التحول عن الجناح الشرقي للمتوسط فان امبراطورية الهابسبورج التى شيدها شارل الخامس أضحت أكبر القوى المعادية للعالم الاسلامي ودخلت في مواجهة حاسمة مع الامبراطورية العثمانية في حوض المتوسط بعد أن ضم العثمانيون مصر والشام حيث أن هذا الضم قد تم قبل أن يتمكن شارل الخامس من تجميع قواته التي أعدها لبدء جولة حديدة من الهجوم على شمال افريقيا مقتربا من حدود ليبيا ومستهدفا

٢ - وعلى صعيد آخر لم يكن استيلاء أسبانيا على غرناطة نهاية مطاف الصدام
 المسيحى الاسلامى على أرض الأندلس بل كان بداية لعهد انتقام وابتلاء
 للموريسكيين (مسلمى الأندلس)، فبعد تأرجح الاسبان في السنوات الأولى بين
 حسن معاملتهم وبين العنف والاضطهاد للموريسكيين وصلت الملكة ايزابيلا إلى

٦٠ د - زاهر رياض : مرجع سابق ، ص من ٦٠ - ١٤ .

Andrew Hess: "The Ottoman Conquest of Egypt and the Beginning of the Sixteenth Century World War". International Journal of Middle East Studies. N. 4, 1973; PP. 60 - 61.

اصدار امرها بأكراه المسلمين على أحد أمرين التنصر أو الجلاء (۱۱). بعبارة أخرى فانه بعد سقوط غرناطة بسبع سنوات أدى التعصب الدينى وضغط الكنيسة وتحريضها إلى نقض اسبانيا اشروط الأمان التى منحتها المسلمين مقابل تسليم غرناطة . وبعد أن بدأت الدعوة إلى التنصير عن طريق الترغيب والاختيار صدر ۹۰ ه م ۱۶۹ مقانون بتنصير المسلمين جبرا وتحريم اقامة شعائرهم واغلاق مساجدهم اذ أضحى وجودهم يعتبر خطرا على الدولة الكاثرليكية (۱۲). فبقدر مااجتهدت الكنيسة الكاثرليكية في القرن ۱۷م، ۱۳م التوفيق بين متطلبات انجاح الحملة الصليبية في المشرق والحروب الصليبية في المغرب وبقدر ماحاولت أيضا في القرن ۱۰م، ۱۲م التوفيق بين احتياجات المبانيا لنقل الحرب إلى معاقل المسلمين في شمال أفريقيا وبين احتياجات التصدى لتعاظم القوة العثمانية وتهديدها لأوروبا ، وبقدر مالعبت دورا مهما في انهاء الوجود السياسي الاسلامي في الأندلس ، بقدر مالعبت دورا أخر لايقل أهمية في فرض النصرانية على الموريسكيين الذين اختاروا البقاء في بلادهم بعد سقوط غرناطة (۱۲).

ولقد تمت عملية الفرض هذه في نطاق صدراع عنيف بيتن الموريسكيين وبين المسيحيين في أسبانيا، ولقد مد هذا الصدراع الذي امتد طوال القرن ١٦م بتطورات هامة ارتبطت باحداث أساسية وهذه الأحداث هي :ارتداد مسلمي قشتالة (١٥٠٠ – ١٥٠٠م) وثورة مسلمي غرناطة ( ١٥٠٨ – ١٥٧٠م) والطرد العام (١٦٠٩ – ١٦١٤م)

ولقد ترتب على كل من هذه الأحداث تغيرا جذريا في العلاقات بين الطائفتين المتصارعتين ويمثل الحدث الأول النهاية الرسمية لسياسة التسامح (١٤٠)، وكان لهذه الاحداث انعكاسات هامة بالنسبة للعلاقات الاسبانية المغربية وبالنسبة لأبعاد السياسات المملوكية العثمانية تجاه الموريسكيين فما هي اذن طبيعة هذه الانعكاسات ؟

### ثانيا :سياسات دول شمال أفريقيا والقوتين المملوكية والعثمانية :

لم تتمكن اطلال الدول القائمة في المغرب العربي الأوسط من مواجهة الهجمة الاسبانية أو تقديم مساندة فعالة لمسلمي النداس • ولقد تم اتخاذ موقف الدفاع الذي

١١) شكيب ارسلان :مرجع سابق ، ص ص ٢٩٥ - ٢٩٦ .

١٢) محدد العروسي المطرى المرجع سايق ، من من حد ٢٥٠ - ٢٥١ .

<sup>-</sup> عادل سعيد البشتاري :مرجع سابق ، ص ص ١٠ - ٢١ .

۱۲) للرجع السابق ، ص ۱۹ -

الطونيو فومبتقير هورتز ، برنارد بنثنت تاريخ مسلمي الانداس الموريسكيون ، حياة وماساة أقلية ، ترجمة عبد العال صالح طه ، دار الاشراق ، قطر ، ط۱ ، ۱۹۰۸ – ۱۹۸۸ ، ص ص۱۳ – ۲۱ .

فشل في حماية الموانى نتيجة لعدم الاستقرار السياسى الداخلى لكثرة الضرائب المفروضة على الأهالى بحجة مواجهة الغزو الخارجى ، ولقد توصل الزيانيون في الجزائر إلى عقد صلح مع أسبانيا ١٩٥١م اعترفوا فيه باستيلائها على عدة موانىء في غرب الجزائر (١٥٠).

هذا ولم تتوقف التجارة بين دول المغرب ودول أوروبا حيث ساعد المسلمون الذين خرجوا من الأندلس على انتعاشها ، ولم تمنع الروح الصليبية لدى الأسبان من المتمام تجارها بعقد معاهدة صداقة مع مملكة فاس بينما كان تجار البندقية شديدى الاهتمام بالتجارة مع تونس . (١٦)

ولكن من ناحية اخرى حاول سلاطين المغرب العربى وأمراؤه الاستنجاد بالمماليك فكتبوا إلى السلطان الغورى يلتمسون محالفته ضد الخطر الأسبانى وليقوم من جانبه بطرد التجار الأفرنج المقيمين فى مصر وغلق كنيسة القيامة فى وجه حجاجهم (وهى الأساليب التى كان المماليك قد درجوا على استعمالها للضغط على المالك الافرنجية) ، ولكن سارع الملك فرناندو بالعمل على تحسين العلاقة بين البلدين ونجحت سفارته إلى مصر ١٠٥١م فى ذلك (١٧٠) ، ولم يكن هذا الموقف المملوكي إلا حلقة أخرى من حلقات نفس الاستجابة السلبية المملوكية للاستنجاد الأندلسي قبل وبعد سقوط غرناطة ، وإذا كانت عوامل عدة تفسر تلك السلبية في المراحل السابقة – كما رأينا – غرناطة ، وإذا كانت عوامل عدة تفسر تلك السلبية في المراحل السابقة – كما رأينا بانها وصلت إلى أقصى درجاتها في هذه المرحلة حيث تصاعدت حدة الضغوط التي تدفع بمصر المملوكية للتركيز على الشرق والجنوب وذلك مع تزايد التهديد العثماني والصفوى من ناحية أخرى .

كذلك لم يتعد رد الفعل العثمانى المساندة غير المباشرة والتى أخذت شكل أعمال الجهاد البحرى العسكرى ضد الأسبان فى السواحل الجزائرية . وكان يقود هذه الأعمال البحار بابا عروج وأخوه خير الدين بارباروسا اللذان تمكنا من تكوين امارة مستقلة اتخذاها قاعدة لنشاطهما البحرى منذ ١٠٥٤م وحتى تمكنا من بسط نفوذهما على أقاليم المغرب الأوسط بعد أن تداعت السلطات القديمة لبنى زيان عليها أمامهما ولقد اتجه هذان البحاران لتعبئة مساندة السلطنة العثمانية حتى يدعما ويضفيا الشرعية على وجودهما فى المناطق التى استرجعاها من الأسبان ، وكانت التوجهات الخارجية للدولة العثمانية فى هذه المرحلة والتى تقودها نحو قلب العالم الاسلامى وشمال أفريقيا وراء استجابتها لمساندة جهود عروج البحرية حتى تم اغتياله خلال

١٥) د - فاروق عثمان اباظة تمرجع سابق ، من ص ٥٠ - ٩٦ .

۱٦) د - زاهر رياض تمرجع سابق ، ص ٥٦ -

١٧) د ، أحمد الطوخي :المماليك والأنداس ، ص ٣٣ (نقلا عن : محمد محيي الدين الأصفر :مقدمة كتاب تاريخ مسلمي الانداس الموريسكيون موجع سابق ، ص ٨) .

أحداث حملة بحرية أسبانية كبيرة استنجد بها آخر حكام بنى زيان لاسترداد عرشه الضائع نتيجه امتداد نفوذ بابا عروج (١٨) . بعبارة أخرى كانت مساندة العثمانيين لعمليات الجهاد البحرى ضد أسبانيا تمثل الخيط الأول في شبكة علاقات العثمانيين بالمغرب العربي ، وقد تعددت بعد ذلك هذه الخيوط وتدعمت بعد أن ضمت الدولة العثمانية مصر والشام ١٥١٧م ومن ثم أضحت القوة الإسلامية الكبرى في المنطقة . ولكن هل كانت بداية هذا الامتداد للنفوذ والهيمنة العثمانية في حوض المتوسط (والتي استمرت طوال القرن ١٦م كما سنرى ) بداية مخططة ؟ وماهى أهدافها ؟ وهل كانت - كما يقول البعض (١٩) -تهدف إلى انقاذ مسلمى الاندلس من اضطهاد الكاثوليك المتعصبين وحماية سواحل المغرب العربي من الغزو الأسباني ؟ أم - كما يقول البعض الأخر (٢٠) لم تكن فكرة نصرة المسلمين في الأنداس على بال العثمانيين الذين لم يفكروا إلا في التوسع على حساب الدول الإسلامية الأخرى في أسيا وأفريقيا؟ . وإن تتضم الاجابة إلا على ضوء متابعة تطور الدور العثماني في الحوض الغربي المتوسط وتفاعلاته مع العلاقات العثمانية -الأوروبية بعد ١٧ ه ١م - كما سنرى في الفصل التالي ٠

المطلب الشاني : الالتفاف البرتغالي من الجنوب والمام الحصار حول مصر المملوكية : الكشوف السرتغالية والأثر على التوازن العالمي والاسلامي:

١ - في حين نجحت البندقية - عند منتصف القرن ١٥م - في التغلب على منافسيها من الممالك الأوروبية التجارية والسيطرة على تجارة الشرق ، كان ينمو منافس أوروبي أخر مسيحي وهو البرتغال: القوة البحرية ، فبعد أن تمكنت البرتغال من القضاء على سلطان المسلمين في القسم الغربي من الأنداس عند منتصف القرن ١٣م وبعد أن تدعمت قواها كدولة بحرية ، اتجهت منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادي بنظرها إلى عبر المتوسط حيث سواحل المغرب الأقصى وأفريقيا الغربية . وفي حين ظلت أراجون وقشتالة في صراع دامي مع غرناطة خلال القرن ١٥م اتجهت

John Saunders : op . cit . P . 103 - 104 .

١٨)أنظر التفاصيل في:

محمد العروسي المطوي (مرجع سابق ، هن هن ٢٦٦ -٢٦٩ -

د٠ فاروق عثمان اباظة :مرجع سابق ، ص ص ٩٦ -٩٧ .

١٩) أنظر على سبيل المثال:

د ، فاروق عثمان اباظة تمرجع سابق ، ص ٥٩٦ .

٢٠) أنظر على سبيل المثال:

امين شاكر ، سعيد العريان ، محمد مصطفي عطا :تركيا والسياسة العربية من خلفاء آل عثمان إلي خلفاء اتاتورك ، دار المعارف ، القامرة ، ١٩٥٥ ، من ص ٢٨- ٢٢ -

كشوف أسبانيا بعد توحيدها نحو الغرب وحتى وصلت للعالم الجديد في نفس عام سقوط غرناطة ، فانه كان البرتغاليين سبق النزول على الشواطيء الأفريقية منذ أوائل القرن ١٥م (سبته ٨١٨هـ - ١٤١٤م) وفي ظل تزايد ضعف دولة بني مرين ثم دولة بنى وطاس وتزايد الضغط العثماني على الجبهة الأوربية حتى تم فتح القسطنطينية وبعدها كانت تتوالى الحملات البحرية البرتغالية وتم الاستيلاء على طنجة ١٦٨هـ -١٤٦٤م، وأصبيلا ٢٧٨هـ - ١٤٧١م ، واقد حققت هذه الحملات مكاسب اقتصادية (نقل الذهب ومنتجات أفريقيا السوداء إلى البرتفال) ، كما جذبت التجارة نحو شمال غرب افريقيا بعيدا عن طرق التجارة التي تمر بشرق مصر ومن ثم توافرت الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات كشفية أكثر طموحا وهي الدوران حول افريقيا والوصول إلى رأس الرجاء الصالح ٨٩١هـ -٨٤٧٨م ، وتمكن البرتفاليون من الوصول إلى الهند ٩٠٤هـ – ١٤٩٨م ثم أتموا في العقدين الأولين من القرن ١٦م السيطرة على الساحل الغربي للمغرب الاقصى (٢١) ويبرز من هذا العرض الموجز للتوسع البرتغالي الذى حقق مكاسب اقتصادية هائلة الرابطة بين ثلاثة محاور في المركة البرتغالية المضادة للعالم الاسلامي: ابتداء من المساهمة في استرداد الأنداس إلى الالتفاف حول العالم الاسلامي بحرا والارتكار على التحالف مع الحبشة لاحكام الحصار حول مصر الملوكية ، ومن ثم لم يكن سقوط مصر الملوكية نتاج ضعف داخلي فقط سهل مهمة العثمانيين ولكن ايضا نتيجة تغير التوازن الدولي حول حوض المتوسط والبحار الجنوبية وهو مالعبت فيه البرتغال دورا اساسيا ٠

٢ - ولقد كان لهذه الحركة البرتغالية الدوية والمنتظمة التقدم خلال مايزيد عن القرن ونصف والتى تجسدت فيما سمى (الكشوف الجغرافية) دوافع واهداف متنوعة يصب عندها مجمل نتائج التفاعلات بين المسلمين وغير المسلمين ومجمل ما آلت اليه أحوال توازن القوى الإسلامية فى بداية القرن ١٦٠م.

ويمكن فهم هذه الدوافع والأهداف انطلاقا من فهم التطورات في الطرف الأوروبي في بداية عصر النهضة وانعكاسه علي العالم الاسلامي ، فقد كانت الكشوف تجسيدا لتاريخ أوروبا الحديث وبداية نهضتها بكل مايعنيه ذلك بالنسبة للعلاقات مع العالم الاسلامي ، فاذا كانت الحملات البحرية التي اتجهت للغرب وكشف الارض الجديدة قد أثرت علي بداية تغير توازن القوي لصالح أوربا المسيحية بسبب ضخامة الموارد والشروات الجديدة التي توافرت لها ومكنتها من دفع الرأسمالية ومن ثم اقامة الصناعات الكبيرة والاختراعات الفنية فانه في المقابل كان للحملات البحرية التي

٢١) محمد عبد الله عنان :مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٣٠٢ - ٣٠٦

<sup>-</sup> محمد العروس الملوي: "مرجع سابق ، من من ٢٦٢ - ٢٦٤ ·

<sup>-</sup> د. مصطفي رمضان (مرجع سابق ، ص ص ٣٥ - ١٤٠ .

اتجهت للشرق من أجل الدوران حول افريقيا آثارها ايضا على هذا التوازن لأنها أدت إلى التدهور الاقتصادى للشرق الاسلامى ومن ثم استعماره بصورة مباشرة وغير مباشرة "(٢٢) بعبارة أخرى وكما يقول المستشرق بارتولد (٢٣) فانه اذا كان القرن ١٠هـ قد شهد نجاح السلاح الاسلامى في بعض المناطق الا أن مصائب العالم الإسلامى أيضا قد بدأت في هذا القرن بعد أن أنتهى التفوق المدنى الذي ظل يتمتع به الشرق زهاء ألف عام . بعد أن انتقل التفوق المدنى إلى الأوروبيين الفربيين لم يعد العالم الاسلامى بالرغم من أنه لم يفقد قدرته الحضارية ، قادرا على مزاحمة العالم المسيحى نظرا لتقدم حياة المدن والتجارة والصناعة في أوروبا وتطور الصناعات (الاسلحة + انشاء السفن) التي كفلت تفوق أوروبا .

وبناء على المنطلقات السابقة يمكن أن ننظر إلى دوافع وأهداف التحرك البرتغالى (ومن بعده أطراف أوروبية أخرى)، وهنا يجب أن نميز بين مجموعتين :الأولى تتصل بدوافع الالتفاف حول العالم الاسلامى من اجل حصاره واخضاعه والنفاذ اليه لتحقيق الأهداف الصليبية ، أما الثانية فتتصل بدافع المنافسة الاقتصادية بين القوى الأوروبية وسعيها فى ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية لايجاد طرق بديلة التجارة مع المشرق بعد أن احتكر المماليك طريق المتوسط – البحر الأحمر وبعد أن أغلق العثمانيون طريق أسيا بعد فتح القسطنطينية والسيطرة على القرم . وعلى ضوء فيض الأدبيات الغربية والعربية فى هذا الموضوع كان استقصاؤنا لها بهدف محدد وهو تحديد درجة الاختلاف فى تفسيرات دوافع وأهداف الكشوف البرتغالية ، هل كانت اقتصادية علمية أم سياسية دينية ؟ ، ولقد اختلفت الأدبيات من حيث اعطاء الأولوية لأى من البعدين ، هذا ويمكن أن نميز من بين هذه الاختلافات بين التيارات التالية :

التيار الآول : يبرز أولوية الدوافع السياسية الدينية فنجد البعض من المسلمين (٤٢) يستنكر في الأصل اطلاق لفظ الكشوف على الحركة البرتغالية لأنه ليس صحيحا أن أوروبا كانت تجهل وجود الخليج العربي وطريق الهند ، ولأن أوروبا ضخمت من نتائج الاستكشافات لتظهر بطولتها وتفوقها ، فهذه المناطق كانت معروفة تماما ولكن لم يكن قد أن وقت الدخول اليها ، أما البعض الآخر من المسلمين (٢٥٠) فيحذر من الأخطاء التي وقعت فيها دراسة ظاهرة الالتفاف الأوروبي حول العالم الاسلامي والتي زيفها

<sup>-</sup> E. Mortimer: op. cit. PP 89 - 83

<sup>77)</sup> 

۲۲) ف ، بارتولد :مرجع سابق ، ص ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ،

٢٤) انظر علي سبيل المثال:

عطا الله جليان : الإسلام وأبعاد الغزو الأوربي ، مؤسسة دار الكتاب الحديث ، بيروت ط١، ١٩٨٦ ، ص ص٣٤ -

٢٥) د ٠ مصطفي رمضان :مرجع سابق ، ص ص ٢٩ - ٣٥

الغرب المسيحى حيث أبرز أنها كانت بدافع التنافس الاقتصادى والبحث عن ظروف اقتصادية أفضل وذلك على أساس أن الظروف والملابسات السياسية والدينية التى صاحبتها تؤكد أن دوافعها منذ البداية كانت صليبية متعصبة مسرفة في عدائها للمسلمين . فالمراسلات بين ملك البرتغال (١٤٩٥م – ١٥٢١م) وملك الحبشة والتي شجعتها بابوية روما تبين أن العوامل الدينية كانت من أقوى العوامل التي حركت الأوروبيين وفي طليعتهم الأسبان والبرتغاليون للالتفاف حول العالم الاسلامي . واقد دعت عديد من الكتابات (٢٦) للتحرر من ذلك التزييف المتعمد للتاريخ وتوضيح الدافع الديني المسليبي للكشوف التي أهملها المؤرخون زمنا طويلا .

التيار الثاني :يعترف بالدوافع الدينية – السياسية ولكن باعتبارها رد فعل الموجة الثانية من الفتح الاسلامي مع العثمانيين وعبرت عنه كتابات بعض أهم المستشرقين ، فنجد البعض (۲۷) يشير إلى أن العالم الغربي قد أجاب على استيلاء الاتراك على مقر المسيحية الأرثونكسية الشرقية في القرنين ١٤م وه ١م بتأمين سيادته على البحار لتطويق البلاد الإسلامية عوضا عن المواجهة المباشرة كما حدث خلال الحروب الصليبية التي كانت نتائجها وخيمة عليه . هذا ولم يخاطر الغرب – بالرغم من استطاعته منذ نهاية القرن ١٦م بغضل اتمام السيطرة على البحار – لم يخاطر بشد الحبل إلا في القرن ١٦م بعد أن تداعت الامبراطورية العثمانية وزادت وتدعمت قوة الغرب.

هذا ولقد قدم البعض الآخر (٢٨) من المستشرقين تحليلا متكاملا يبرز بوضوح أسانيد هذا التيار، وينطلق هذا التحليل من آثار الحروب الصليبية على علاقات أوروبا بالقارة الآسيوية وتطور نطاق حركة الكشوف منذ القرن ١٣م إلى نهاية القرن ١٥م وتتلخص عناصر هذا التحليل في الآتي :

اكتساب أوروبا بعد الحروب الصليبية نظرة جديدة واسعة للعالم صاحبها نهوض حركة الارتداد ودراسة الجغرافيا ودراسة عصر الاستكشاف الآسيوى الذى امتد بين القرنين الثالث والرابع عشر الميلادى والذى كان مجاله الامبراطورية المغولية المترامية قبل تهاوى أرجائها وتفككها وكان هدف هذا الاستكشاف هو تحويل آسيا إلى المسيحية وأوروبا المسيحية حتى يطبقا على

۲۲۰) أنظر:

محمود شاكر :الكشوف الجغرافية - دوافعها حقيقتها ، منشورات المكتب الاسلامي ، بيروت ١٢٩٢ -١٩٧٣ م ، ٢٧) أرنوك توينبي :العالم الاسلامي والغرب ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت ، ط١ .١٩٦٠ ، ص ص ٨٢ - ٢٨ .

٢٨) ارنست باركر : اثار العروب الصليبية ، مرجع سابق ، ص ص ١٢٢ ، ١٤٠ ، ١٤٦ - ١٤٦ -

الإسلام. ومع انتشار الإسلام في وسط آسيا في القرن ١٤م ومع ترامي أطراف الامبراطورية الإسلامية بفضل الاتراك العثمانيين تأكد لأوروبا أن الطريق البرى قد أغلق أمامها ولم يعد هناك الا البحر كسبيل إلى الشرق ومهاجمة المسلمين من الخلف. ومن ثم يخلص هذا التحليل إلى أن الغرب استطاع بواسطة الكشوف البحرية أن يعيد الميزان لصالحه ومن ثم فهر يرى أن الحروب الصليبية لم تفشل نظرا المجال الفسيح الذي أفرزته نكرتها الأساسية أي حماية المسيحية من خطر الإسلام. ولقد عبر عن هذا التيار كتابات غربية حديثة حول التطور العام لتاريخ الإسلام وعلاقته بالغرب (٢٠)حيث لم تر في الكشوف الجغرافية إلا رد فعل التطويق التركي لأوروبا والضغط عليها من جهة الشرق ولقد نقل بعض المؤرخين العرب المسلمين هذا الاتجاه من التحليل (٢٠٠).

(ها التيار الثالث: نهو الذي يعترف أيضا بالدوافع الدينية السياسية ولكن مع ربطها بدوافع اقتصادية ولكن بون المبالغة في أهمية انجاز تلك الأخيرة، ولقد عبر عنه أيضا بعض المستشرقين فنجد البعض (٢١) وإن اعترف بأن "جل مارب هنري الملاح كان مواصلة عمل الصليبيين بمحاولة الالتفاف حول ديار الإسلام وحصارها من الناحيتين الحربية والتجارية مع انتزاع تجارة الذهب وغيره من منتجات أفريقيا الغربية من المسلمين ثم الاتصال بما وراء الصحراء الكبري بطوك أثيوبيا والاشتراك معهم في مهاجمة المسلمين من الجنوب "، إلا أنه يشير من ناحية اخرى إلى أنه ربما يكون هنري الملاح قد قصد أيضا في أواخر عهده الاستيلاء على تجارة الهند ، التي كانت تمثل حينئذ أكبر مورد لثراء العالم الاسلامي ، ولكن البرتغال لم تستطع قط الاستيلاء على قواعد دائمة في البحر الأحمر بسبب مرقف الماليك ثم العثمانيين ، وأنها بالرغم من استئثارها بطريق رأس الرجاء مدة ما الا أنها لم تستطع مطلقا تحويل كل التجارة عن الطريق البري .

هذا ولقد أبرز البعض الآخر (٣٢) أيضا أن هدف سياسة المسيحية البرتغالية كان تدمير التجارة الإسلامية في المحيط الهندى ، ولكن لم يسيطر البرتغاليون إلا على عدد محدد من الموانىء الأساسية المتناثرة ، وأن المسلمين والهنود استمروا في السيطرة على جزء هام من التجارة ، بالرغم من أن القرة البحرية البرتغالية تمكنت

٢٩) انظر على سبيل المثال:

<sup>-</sup> J.T.Addisson : op . cit . P 60 - 61

<sup>-</sup> Erich W.Bethmann: Bridge to Islam, George Allan. Univirsal, London. P. 91 - 92.

٣٠) د ٠ حسين مؤنس :مرجع سابق ، ص ص ٣٤ - ٣٦ ، ٢١ - ٢١ ،

۲۱) جورج کیرک :مرجع سابق ، ص حس ۹۷ - ۹۹ . ۲۲ .- M.G.Hodgson : op. cit V 3 , pp .21 - 22

لفترة طويلة من اعاقة الحملات البحرية التجارية بعيدة المدى التي كانت تهدد تجارتهم نحو أوروبا وخاصة في منطقة أعالى البحر الأحمر والمتجهة إلى مصر •

(ما التيار الرابع : والذي عبرت عنه أدبيات للمسلمين وغير المسلمين فهو الذي يبرز الوية الدوافع الاقتصادية مع ربطها بالدوافع الدينية السياسية ولكن بسبل متنوعة وفنجد البعض (٣٣) وبحكم طبيعة موضوعه يرى على ضوء أبعاد التجارة العالمية عبر مصر والبحر المتوسط طوال العصور الصغرى أن القيود التي واجهت الأوروبيين كانت لها أثارها السلبية عليهم مما شجعهم – إلى جانب اعتبارات أخرى – على التوجه إلى كشف الطريق البحرى المباشر بين أوروبا والهند في نهاية القرن ١٥م ، أما البعض الأخر (٤٣) فيبدأ بالاشارة إلى أن محاولة البرتغاليين ثم وصولهم للمحيط الهندى لم تكن سوى ثورة كبرى في عالم التجارة ومبعث رعب وفرع في كل من القاهرة والبندقية ثم صارت مقاومة هذه المحاولة المدمرة الثروة الشرق الادنى عبئا ثقيلا على عاتق العثمانيين ، ولكن يشير بعد ذلك إلى أهداف أخرى البرتغاليين وهي مواصلة القتال ضد المسلمين والاتصال بالحبشة لتحقيق أغراضهم السياسية والدينية وهي نشر المسيحية والتبشير بها في أنحاء الشرق الأدنى .

وفي حين أورد البعض الآخر (٢٥) الهدف الاقتصادى بعد الهدف الديني فان الأخير كان يقتصر لديه على مجرد بحث الكنيسة عن تعويض لخسائرها الداخلية والخارجية عقب فشل الحروب الصليبية وذلك بالسعى لنشر المسيحية خارج أروربا مهذا ولقد أوضحت بعض المصادر الأخرى صراحة (٢٦) ، أن من أكثر أهداف حركة الكشوف البرتغالية أهمية هدف الاستحواذ على مكانة البندقية كموزع أول لمنتجات الشرق في أوربا ، وهدف الانضمام إلى مسيحيي الشرق في الهجوم على العالم الاسلامي من قرب ، وهما هدفان ارتبطا بالتطور في التوازنات الأوروبية والدولية حول حوض المتوسط وحوض مصر بصفة خاصة حيث أن هذه الأهداف كانت تتضمن هجوما على الدولة المملوكية . وبذا يتضع مرة أخرى - كما سيتضع بعد ذلك أيضا - كيف أن التحركات الخارجية لدول أجنبية تؤكد موضع ودور مصر في التاريخ العالى ٠

٣ - وبالنظرة المقارنة بين هذه التفسيرات نجد أنها لاتختلف في الأبعاد التي تطرحها بقدر ماتختلف من حيث الأواوية التي تعطيها لبعد على الآخر ولهذا يمكن القول على ضوء ملاحظة تطور واقع السيطرة على طرق التجارة من ناحية وتطور واقع

٣٢) د، قاريق عثمان أباطة تمرجع سابق ، من من ٥ - ٣٦.

٣٤) د • محمد عبد اللطيف البحراري : نفتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن الدولي من البر إلي البحر • ط • دار التراث ، القاهرة ٢٣٩ - ١٩٧٩ ، ص ص ٥٣ - ٥٦ • التراث ، القاهرة ٢٣٩١ - ١٩٧٩ ، ص ص ٥٣ - ٥٦ •

<sup>-</sup> M.Imamuddin: op. cit. P.17.

<sup>(</sup>٣٥

<sup>-</sup> A. Hess: op. cit. P. 60.

<sup>(23</sup> 

واقع المواجهة السياسية العسكرية بين الطرفين المسلم والأوروبي من ناحية أخرى أن هدفا ودافعا الكشوف السياسي والديني والاقتصادي انما هما هدفان متكاملان ومترابطان فالكشوف ومنذ بدايتها في أوائل القرن ١٥م وحتى اكتمال دورتها في النهاية لم تكن إلا أداة تنفيذ الهجمة الأوروبية الثانية على قلب العالم الاسلامي بعد أن نجح استرداد الأنداس والذي أعتبر أول كسر في حلقة التفاف العالم الاسلامي حول قلب العالم المسيحي في أوروبا وهو الاحكام الذي كان قد تحقق مع فتوح الأتراك العثمانيين في أوروبا • بعبارة أخرى كانت الكشوف أداة جديدة لاستكمال هدف الصليبية التقليدية (حرب الإسلام وحماية المسيحيين ) ولكن بأسلوب جديد استجابة لظروف أوروبية وظروف اسلامية ولأوضاع دولية متطورة ، فلقد أضحى السبيل الاساسى لتدعيم مصادر القوة الذاتية للأطراف الأوروبية المسيحية وفي نفس الوقت ضرب العالم الاسلامي هو المصار الاقتصادي والقضاء على منبع ثراء هذا العالم وقويته في هذه المرحلة أي التجارة بل وتحويل هذا المنبع لتغذية مصادر القرة الأوروبية . ولهذا يظهر من دوافع بداية الكشوف ثم تطورها ارتباط شديد بين السيطرة وضرب الإسلام وبين بعد التجارة في العلاقات النواية المسيحية -الإسلامية . وهو الارتباط النابع من المحتوى الجديد الذي أضحى لهذه العلاقات وذلك في ظل التطورات في طبيعة الأطراف الأوروبية المسيحية مع بداية عصر النهضة حيث ظهرت قوى اقتصادية متنافسة أخذت بعد ذلك دفعات متتالية من النمو خَلال القرون الثلاثة التالية التي تعاقبت خلالها بعض هذه القوى على الهيمنة على النظام الأوروبي . وهو الأمر الذي صبغ الصليبية التقليدية بصفات متنوعة لتحقيق نفس الهدف التقليدي لكن في ظل تطورات الراسمالية التجارية ثم الصناعية ومن ثم في اطار الاستعمار التجاري أولا ثم الاستعمار المباشر الذي مارسته هذه القوى التي وصل بعضها إلى مرتبة الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى بعد الاحتلال العسكري لأراضي القلب الإسلامي ٠

ولقد أثمر هذا الارتباط بين بعدى السيطرة وضرب الإسلام والتجارة في هذه المرحلة الانتقالية بين عصرين والتي امتدت منذ نهاية القرن ١٥م وحتى أوائل القرن ١٨م نتيجتين جوهريتين أثرتا على التوازن العالمي وتوازن القوى الإسلامية نحو المرحلة الجديدة التي استغرقت القرون الثلاثة التالية ، بحيث يمكن القول بأنه كان هناك تفاعل واضع بين المرحلة الانتقالية في التوازن الدولي وبين مرحلة انتقالية في توازن القوى الإسلامية ، وبأن الأحداث الخارجية والعالمية بصفة عامة تؤكد أهمية وضع ودور العالم الاسلامي في التاريخ العالمي ، فمن ناحية كان هناك انتقال الصدام الاسلامي – المسيحي من الصعيد البرى الذي تحمل عبئه الأساسي المماليك

إلى الصعيد البحرى الذي تحمل عبثه العثمانيون بعد أن انتقل التوانن الدولى من البر في أوروبا إلى البحار حول العالم الاسلامي (وقبل الانتقال إلى الهجوم المباشر على أرضه) وحيث سعت القوى الأوروبية البحرية إلى السيطرة على موانئ ومراكز تجارية على شواطىء العالم الإسلامي، وبذا تبلور النمط الأولى من الهجمة الأوروبية الثانية والذي تلاه بعد ذلك نمط أخر هو الهجوم المباشر على أرض القلب الإسلامي واحتلاله .

ومن ناحية أخرى انتقلت توازنات القوى الإسلامية (الصفوية - العثمانية - الملوكية ) إلى مرحلة جديدة ومن ثم لم يكن سقوط المماليك نتاج أسباب داخلية فقط سهلت المهمة أمام العثمانيين الذين أدادوا التوسع ولكن نتيجة تغيرات في توازن القوى الدولية من حولهم (ظهور الصنويين - ظهور البرتغاليين ) على نحو خلق الدافع لدى العثمانيين للتوجه نحو الجنبب اذن كيف تفاعلت هذه القوى الإسلامية مع هذه الهجمة الجديدة وكيف تأثرت التوازنات بها ؟ .

# المبحث الثاني :التفاعلات الإسلامية – الإسلامية في ظل الالتفاف المسيحي من الجنوب :النزاع العثماني – المملوكي – الصفوى والتغير في توازن القوى الإسلامية :

في نفس الوقت الذي كانت فيه نتائج تطور الكشوف الجغرافية الأوروبية تمهد للإعلان عن توازن دولى جديد عند منعطف القرن ١٦م كان قلب العالم الاسلامي يشهد بدوره ، نتيجة تداخل وتفاعل ضعف المماليك وظهور الدولة الصفوية واتجاه العثمانيين نحو الجنوب والشرق ، تطورات هامة تعده أيضا لبداية توازن جديد في القوى الإسلامية وهنا يثور أمامنا سؤالان :من ناحية إلى أي حد تأثر تشكيل هذا التوازن الجديد بآثار بداية الهجمة الأوروبية الجديدة ؟ ومن ناحية أخرى هل أثر نمط العلاقات بين مراكز القوة الإسلامية الثلاثة على نتائج المواجهة والتصدى للتحركات البرتغالية ؟ وهل أدركت هذه المراكز خطورة هذه التحركات ؟ وهل كانت العلاقات بينها تسمح باعداد رد الفعل المناسب والقاعل في هذه المرحلة ؟

ان الاجابة عن هذه الاسئلة – التى تقع فى صعيم محاولة فهم نعط العلاقات الإسلامية – المسيحية فى هذه المرحلة – تعكس سعة خاصة ومميزة التفاعلات الإسلامية – الإسلامية وهى التداخل والتشابك الشديد ليس بين السياسات الملوكية والعثمانية فقط ولكن أيضا الصفوية حيث لم تنفصل التفاعلات بين طرفين منهما عن التفاعلات بين الطرفين الأخرين بعد ظهور ونمو الدولة الصفوية كفاعل اسلامى جديد فى هذه المرحلة الحرجة من الخطر الخارجي على العالم الاسلامي برمته •

ففى نفس الوقت الذي كانت فيه العلاقات المملوكية العثمانية تمر بمرحلة هدوء مؤقت بعد مرحلة الصدام المباشر الأولى (١٤٨١-١٤٩١م)اكتمل تأسيس دولة اسلامية جديدة هي النولة الصفوية الشيعية ١٥٠٣م (٣٧) وبهذا شهدت بداية القرن١٠هـ -١٦ م تجاور ثلاث قوى أسلامية كبرى متفاوتة القوة :العثمانية الناضجة، الملوكية المتهارية ، الصفوية النامية . وإلى جانبهم كانت الدولة الإسلامية المغولية في الهند (٣٨) ، والتي اكتمل تطورها وقوتها منذ ١٥٢٦م - كما سنرى بعد ذلك - تتهيأ لتصبح احدى ركائز توازن القوى الإسلامية حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى • وعلى عكس الوضع في فارس والهند والتي شهدتا بروز يول لعبت دورها في السياسات الإسلامية الدولية خلال القرون التالية نجد أن خانات وسط أسيا (وكذلك خانات شرق أوروبا المسلمة ) استمرت أسيرة النزاعات الاقليمية فيما بينها وفي مواجهة روسيا النامية . ولذا فمع نتائج الكشوف الجغرافية ومع تطورات الجهود العثمانية انتقل تماما مركز التاريخ العالمي بعيدا عن هذه المنطقة ، التي سبق ولعبت دورها منذ منتصف القرن ١٣م حيث أن العثمانيين قد اتجهوا إلى الجنوب السباب عدة ولم يتجهوا إلى ٣٧) حول تطور حركة الجماعة الصفوية كطريقة دينية منذ بداية القرن ٨ هـ ١٤ م ، ثم تطورها كحركة سياسية منذ منتصف القرن ١٥ عملت علي توحيد الأراضي الايرانية (بعد انقسامها في ظل حكم اللخانات المغول ثم التيموريين ) حيث ورث الصغويون بولة ارزون حسن التركمانية (الاوزبك ) التي كانت بمثابة المنطقة العازلة بين العثمانيين والتيموريين ، حول هذه التطورات وهي تأسيس النولة الصغوية الشيعية (٨٩٢ - ١٥٠٣ م ) التي فرضت المذهب الشيعي بحد السيف وتوسعت شمالا حتي تاخمت حنودها الدولة المملوكية والدولة العثمانية ، انظر :

- د. بديع جمعة ، د. أحمد الخولي تاريخ الصفويين وحضارتهم (الجزء الاول )ط١ ، دار الرائد العربي ، بيروت ١٩٧٦ ، مر ص ١ ٧١ .
  - د. أحمد الخولي :النولة الصغوية ، مكتبة الانجل المصرية ،القاهرة ١٩٨١ ، ص ص ٥ ٢٦
    - د، محمد مصطفي رمضان "مرجع سابق ، ص من ٦٣ -١٨ ،
    - د محمود شاکر شرجع سابق ، ج٨ ، ص حن ٣٨٥ ٤٠٤ ،
      - كارل بروكلمان (مرجع سابق ، ص ص ١١٧ ١٢٦ .
- R.M. Savory : "Safavid Persia" .in : P.M.Holt et .al .(eds:) op . cit . Vol. PP 595 627 .

٣٨) حول تطور ظهور هذه الدولة بعد تطور الدويلات والامارات الصغيرة الإسلامية وغيرها في شبه القارة الهندية وذلك منذ بداية الفتوح الإسلامية وحتي ٩٨٩ هـ – ١٥٠٠ م وهو تاريخ تولي الامبراطور بابر أخر التيموريين والذي استكمل تكوين دولة قوية بعد ذلك ٢٦٥١ م ، انظر:

- د · أحمد محمود الساداتي :تاريخ النول الإسلامية بأسيا وحضاراتها ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، ١٩٨٧ ، ص ص ٢٠- ٤٧ ·
  - محمود شاكر :مرجع سابق ، ج٧ ، ص ص ٢١٣ -٢٥٧٠
  - د . عصام عبد الرؤوف الفقى : الدول الإسلامية الستقلة في الشرق ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٧ .
    - بارتراد شبوار ، مرجع سابق ، من من ۱۲۹ ۱۲٤ .

وسط آسيا كما لم يكن نفوذهم لدى خانات القرم أو حوض الفولجا أو شرق أوروبا إلا اسميا مما أفسح المجال بقوة لروسيا للنمو والاتساع على حسباب هذه الخانات تدريجيا وحتى وصل اتساعها إلى حد الصدام المباشر مع العثمانيين انفسهم (٢٩٠). ولقد كانت العلاقات بين الدول الثلاث الكبرى الإسلامية في هذه المرحلة الانتقالية شبيهة بالعلاقات في اطار نظام لتوازن القوى غير المستقر حيث كانت كل قوة تسعى للقضاء على القوتين الأخريين وتخشى كل منهما في التدخل ضد احداهم خوفا من تدخل الأخرى (٢٩٠) اذن لماذا ظهر هذا النمط من العلاقات وكيف انتهى وما مدلوله بالنسبة لمستقبل العلاقات الإسلامية – الإسلامية بعد ذلك؟ وكيف كان التأثير المتبادل بينه وبين العلاقات الإسلامية – المسيحية و هلا العلاقات الإسلامية – المسيحية في هذه المرحلة أثر هذا النمط بدوره على نتائج المواجهة الإسلامية – المسيحية في هذه المرحلة الحرجة ؟ أي هل نجح في حماية منطقة الشرق الاسلامي من التدخل الخارجي في هذه المرحلة ؟ أي هل نجح في حماية منطقة الشرق الاسلامي من التدخل الخارجي في

وتقتضى الاجابة عن هذه الاسئلة تناول أسباب ونتائج كل من الصدام المملوكى - العثمانى ، والعثمانى الصفوى والتداخل بينهما وبين العلاقات المملوكية الصفوية وذلك على النحو الذي يوضح أمرين :

من ناحية :وزن العوامل الخارجية (غير المسلمة) بين العوامل الداخلية والاقليمية المؤثرة على هذه التفاعلات المتشابكة (مثلا إلى أي حد كان الخطر البرتغالي الأسباني هو الدافع وراء التوجه العثماني نحو الجنوب والشرق).

ومن ناحية أخرى :حقيقة أبعاد وبوافع الدور العثمانى الجديد فى منطقة الشرق الاسلامى حيث أثار هذا الدور (ضم مصر والشام ثم باقى الدول العربية والصدام مع الصفويين) تفسيرات مختلفة بقدر ماأثارت أيضا التفاعلات العثمانية – المملوكية – المصفوية تفسيرات مختلفة ، ولقد كان من أهم أسباب اختلاف هذه التفاسير طبيعة المصادر التاريخية الأولية المستخدمة حيث أن المصادر التركية قدمت تفسيرات تختلف عن المصادر العربية – المصرية وهذا ماسنبرزه فى موضعه من التحليل المقارن للتيارات التى انقسمت بينها الأدبيات المختلفة ،

#### المطلب الأول : فشل الجهود المملوكية في القضاء على التهديد البرتغالي :

(11

تطور التقدم البرتغالى في المحيط الهندي ومدخل البحر الأحمر الجنوبي ووصل إلى شواطيء الهند بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح، كذلك استمر الضغط البحري

<sup>-</sup>A. Hess: op. cit. P. 69

<sup>-</sup> A. Hess: the Ottoman Seaborn Empire .op.cit.P . 1911

د. محمد السيد سليم :العلاقات بين الدول الإسلامية ، منشورات جامعة الملك سعود الرياض ، ١٤١٢ – ١٩٩١
 م ، ص ص ٧٧- ٨٦ .

الصليبى على المماليك فى حوض المتوسط لتحويل جهودهم عن مواجهة البرتغال فى المجنوب والتى عملت على احكام الحصار حول مصر الملوكية من خلال التحالف مع الحبشة ولما كانت أهداف البرتغال من وراء توسعها البحرى تمثل تهديدا للدولة الملوكية من نواحى عدة ، فقد تعددت سبل وقنوات المقاومة الملوكية ولقد تداخل مع هذه السبل التفاعلات بين مصر المملوكية والصفويين والعثمانيين وغيرهما من الكيانات الإسلامية ولكنها انتهت جميعا بالفشل فى القضاء على التهديد البرتغالى ويمكن أن نقسم هذه السبل إلى مجموعتين أساسيتين :

#### أولا : الأدوات الدبلوماسية للمواجهة مع الأطراف الأوروبية

اقترنت الصركة البرتغالية في الجنوب بازدياد التوتر بين المماليك والممالك الأوروبية في حوض المتوسط نظرا لاستمرار الضربات الموجهة إلى السفن المصرية في المتوسط نتيجة التعاون والتنسيق بين البرتغال وبين قادة بعض الممالك الأوروبية وقادة فرسان الاستبارية في رودس الذين قادوا أعمال القرصنة الصليبية ضد الموانيء المصرية والشامية ، وقد تصاعدت هذه الأعمال في الفترة من (١٥٠٥ – ١٥٠١م) أي قبل معركة ديو البحرية ١٥٠٩م وبعدها (٢٥١).

ولقد كان هدف هذه الأعمال هو اعاقة المماليك عن بناء القوة البحرية اللازمة لمحاربة البرتغال حيث أن المماليك كانوا قوة عسكرية برية أساسا ضعيفة في الأبعاد البحرية نظرا لافتقارهم إلى المواد الضرورية اللازمة لبناء الاساطيل مثل الخشب والحديد والنحاس وهي المواد التي كان عليهم استيرادها للإعداد للمواجهة المباشرة العسكرية مع البرتغاليين (٢٠).

ولمواجهة هذا الضغط من الشمال وسعيا نحو خدمة هدف بناء قوة بحرية، ونظرا لعدم القدرة على القضاء على فرسان الاستبارية في رودس اتجه المماليك إلى مسلكين دبلوماسيين متكاملين هما محاولة تعبئة مساندة البندقية وارسال السفارات إلى الدول الأوروبية، والتهديد بورقة أهل الذمة والتجار الأوربيين (٤٣). فمن ناحية اتفقت مصالح البندقية مع مصالح سلطنة المماليك في مواجهة البرتغاليين حيث كان الدور

٤١) د - عبد العزيز عبد الدايم :مرجع سابق ، ص ص ٢١٥- ٢١٩ ٠

<sup>-</sup> أحمد دراج : مرجع سابق ، ص ص ١٣٩ - ١٤٤ ، ١٣٩ - ١٤٤٠

A. Hess: op.cit, P.1907 (1

٤٧) أنظر التفامبيل في : أحد دراء المرجم سابق مسمر

أحد دراج :مرجع سابق ، ص ص ۱۲۸ – ۱۳۷ ، ۱۳۰ – ۱۶۲ ، ۱۶۷ – ۱۵۷ ،

د - فاروق عثمان أباظة نمرجع سابق ، ص ص ۱۷ - ۲۷ ،
 - د - عبد العزیز عبد الدایم نمرجع سابق ، ص ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ،

<sup>-</sup> د · أحمد علي طرخان :مصر في عمير المماليك الشراكسة · مرجع سابق ، من ص ١٤٢ – ١٤٣ ·

البرتغالى يعنى احلال البرتغاليين محل البنادقة فى السيطرة على تجارة الشرق، وقد طالبت البندقية عقب النزول البرتغالى الثانى فى الهند ١٥٠٢م الماليك باستغلال مالديهم من نفوذ لدى سلاطين الهند المسلمين ليقطعوا علاقاتهم بالبرتغاليين كما طالبتهم بتخفيض أسعار التوابل فى الموانى المصرية حتى يمكنها منافسة أسعار البرتغاليين فى أسواق أوروبا . وفى المقابل طالب الغورى البندقية امداده بالمواد اللازمة لاعداد اسطول ولقد رفضت البندقية الاستجابة لطلب الغورى وذلك اتفاقا مع الخط المزدوج لدبلوماسيتها حيث لم ترغب فى التورط علانية إلى جانب مصر على نحو يثير غضب البابوية والدول الأوروبية الأخرى . ومن ثم لم يكن التحالف المملوكي يثير غضب البابوية قدرة مصر على التصدى للبرتغال بقدر ماكان تكتيكا بندقيا لحماية المصالح، ولذا سرعان مااتجهت البندقية للتعاون مع الصفويين بعد يأسها من قدرة المماليك .

ومن ناحية أخرى :ومع تعثر التعاون مع البندقية واستمرار أعمال قرصنة فرسان الاستبارية عاد مسلك الغوري إلى سياسة الضغط على البابا وملوك الفرنج وخاصة ملكي اسبانيا والبرتغال بورقة اضطهاد الأوروبيين المقيمين في دولة المماليك تجارا ورهبانا وبورقة اغلاق كنيسة القيامة في القدس ، وفي حين لم يسفر هذا الضغط عن نتيجة ايجابية نظرا لقناعة هؤلاء الملوك بحرص المماليك على العلاقات التجارية مع الفرنج في هذه الفترة العصيبة من اقتصادهم ، فأن الغوري من جانبه لم ينفذ وعيده مباشرة بصورة كاملة ولكنه ومع تصاعد هجمات الفرنج وخاصة عقب معركة ديو والتي قضت على امكانات المجهود الحربي التي تقوم به مصر لاعادة بناء اسطولها ، نفذ الغوري ٩١٦هـ - ١٥١٠م وعيده حيث أمر بالقاء القبض على جميع التجار الفرنج ومصادرة أموالهم والتحفظ على متاجرهم وكذلك على جميع رهبان دير صهيون في كنيسة القيامة ، الا أن استمرار هذا المسلك طوال الأعوام التالية لم يؤد إلى دفع البابا أو ملوك الفرنج التدخل لوقف أعمال القرصنة ضد السفن والمواني المصرية والشامية في المتوسط ، ومع تدخل ملك فرنسا ١٩٥١م تم التوصيل إلى تسبوية مؤقتة دفعت البندقية إلى التحرك أيضا حفاظا على مصالحها في مواجهة فرنسا ومن ثم تعهد البنادقة - بعد تدهور علاقاتهم مع مصر- بتزويد المماليك بالأسلحة والأخشاب لمواصلة نضالهم ضد البرتغاليين ٠

#### ثانيا: الأدوات العسكرية: الصدام المباشر مع البرتغاليين:

وفى غمار هذه الجهود المملوكية الدبلوماسية لحماية ومساندة بناء القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة البرتغال تكرر الصدام المباشر بين الطرفين فى جولتين أساسيتين: ماقبل معركة ديو ومابعدها حيث تعد هذه المعركة التى هزم فيها المماليك نقطة فاصلة

فى تاريخ هذه المنطقة ، ولقد أحاط بالجولتين تفاعلات الماليك مع الممالك الإسلامية فى الهند واليمن وعدن ومع العثمانيين ومع الحبشة المسيحية ولم يسفر عنها القضاء على البرتغاليين فى المحيط الهندى والخليج ولكن أدت إلى منع توغلهم فى البحر الأحمر وهو الأمر الذى تكفل بتدعيمه بعد ذلك العثمانيون بحيث ظل البحر الأحمر بحيرة اسلامية . (٤٤)

وكان مرجع هذه النتيجة المحدودة عوامل عدة يتصل قدر كبير منها بمداولات التعاون البرتغالى الحبشى من ناحية وتهاوى فرص وامكانيات التعاون المملوكى مع أمراء الهند واليمن وعدن من ناحية أخرى ، ناهيك بالطبع عن ضعف موارد السلطنة المملوكية وعدم استقرار أوضاعها .

فمن ناحية اقترنت الجهود البحرية البرتغالية المتطورة بالاتصال بمملكة الحبشة (٥٤) وهو الاتصال الذي يمثل امتدادا للاتصالات الافرنجية الحبشية ضد المماليك وضد مسلمي الزيلع منذ منتصف القرن ١٥م – كما سبق ورأينا – ولقد اكتسب هذا الاتصال أبعادا بحرية جديدة مع الرحلات البحرية البرتغالية في نفس الوقت الذي اشتدت فيه الحروب بين مسلمي الزيلع وبين الأحباش حيث أراد الأحباش تعبئة مساندة البرتغاليين لهم ، كما ارادت البرتغال أن تجعل سواحل الحبشة نقطة اتصال مم الهند -

ومن ناحية أخرى تهاوت فرص وامكانات التعاون المملوكي مع الأطراف الإسلامية المعنية على نحو ساهم بدرجة كبيرة في فشل التصدى المملوكي للبرتغال ، فبالرغم من أن سلطة الطاهريين باليمن والممالك الإسلامية في الهند قد تأثرت – مثل سلطنة المماليك – تأثرا قويا بالوجود البرتغالي، الا أن هذه القوى لم تتضامن بالقدر الكافي والمستمر لمواجهة الخطر البرتغالي على مصالحها ووجودها ، في نفس الوقت الذي حال فيه تردى الأوضاع والقدرات المملوكية دون امكانية قيام الدولة المملوكية بمفردها

٤٤) أنظر التفاصيل في:

المند دراج: (مرجع سابق)، من من ۱۲۱- ۱۲۹، ۱۵۵ و

<sup>-</sup> د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الايوبيون والمماليك . . . مرجع سابق ، ص ص ٢٢٨ - ٢٣٩

<sup>-</sup> د-أحمد مختار العبادي ، د- سيد عبد العزيز سالم :مرجع سابق ، ص ص ٢٦٦ - ٢٦٨ ،

<sup>-</sup> د٠ حسنين ربيع " :بحر الحجاز في العصور الوسطى "مجلة كلية العلوم الاجتماعية ، عدد ١ ، ١٣٧٩هـ ، ص مر ٥٠ - ١٠٠٩

<sup>-</sup> بشير حمود كاظم :التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر ، مجلة الوثيقة ، ص ص ٣٦ - ٢١ .

<sup>-</sup> بارتواد شبوار ، مرجع سابق ، ص ص ۱۲۹ - ۱۳۶ -

<sup>(</sup>٤٥) أنظر التفاصيل في:

<sup>-</sup> د٠ رجب محمد عبد الحليم :العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلم ٠٠ ، مرجع سابق ، ص ص ١٠ - ١١٢٠ -

<sup>-</sup> د - محمد عبد الطيف البحراري :مرجع سابق ، ص ص ٢٢ - ٦٩ -

بهذه المهمة (٤٦). وإذا كان المماليك في تحركهم الأول ١٥٠٥ م قد استجابوا أيضا لاستنجاد أمراء الهنود المسلمين لاغاثتهم واتخاذ مايلزم لتأمين الملاحة ، وإذا كان حاكم اليمن عامر بن عبدالوهاب الطاهري قد طالب أيضا المماليك بامداده بالآلات والمدافع اللازمة لمقاومة البرتغاليين، وإذا كان وإلى عدن قد ساعد الأسطول المصري عند توجهه لقتال البرتغاليين قبل معركة ديو ، وإذا كان سلطان كجرات المسلم (وكان أكثر الأمراء الهنود تحمسا القتال) قد كفل تعاون أساطيل المسلمين في الهند مع المسلمين على نحو حقق انتصار معركة شول ، فإن هزيمة معركة ديو ثم تحول المماليك من سياسة الهجوم في المحيط الهندي – الحملة الأولى قبل ديو إلى سياسة الدفاع عن البحر الأحمر – الحملة العثمانية بعد ديو – كانت نتاج وجه آخر العملية .

ولقد اختلف المؤرخون في تحليل أسباب هذه الهزيمة هل الغرور الذي أصاب قائد الحملة ؟ أم خيانة حاكم ديو المسلم واتصاله بالبرتغاليين وتحالفه معهم ضد الماليك؟ (٢٤٧) . كذلك لم تلق الحملة المصرية الثانية تعاون حاكم اليمن الطاهرى أو عامله على عدن مرجان الظافرى الأمر الذي أدى إلى قتال قائد الاسطول المصري لهما على نحو أدى إلى سقوط دولة بنى طاهر في جنوب اليمن ، ولقد خلفت هذه الحملة المصرية ورائها – ونظرا للعنف الذي سادها – آثارا سيئة بعيدة المدى داخل وخارج اليمن ، كذلك فشلت محاولة مصر في الاستيلاء على عدن لتكون نقطة ارتكان للعمليات البحرية في الهند وذلك نتيجة مقاومة أهلها خلال فترة حصارهم فترة طويلة . وكان هذا الفشل أحد أهم أسباب تعديل الخطة المصرية نحو الدفاع وليس الهجوم في المحيط الهندى ،

ويبقى السوال التالى لماذا هذا المسلك اليمنى وهذا الرد الفعل الملوكى ؟ هل تعاون حكام اليمن وعدن مع البرتغاليين وكيف ولماذا ؟

تشير بعض المصادر (٤٨) إلى أن امام الزيديين في شيمال اليمن والذي كان يناوىء الظاهريين برئاسة عامر بن عبد الوهاب وينافسهم السيطرة على اليمن قد ابلغ

<sup>(</sup>٤٦) حول وضع عدن واليمن في بداية قرن ١٦ م وحول علاقتهم بالمماليك أنظر :

<sup>-</sup> د ، مصطفي رمضان المرجع سابق ، من من ٧٠ – ٧٧ -

<sup>-</sup> د ، محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق ، ص ص ٤٣ – ٥٣ - ١

<sup>-</sup> بشير احمد كاظم :مرجع سابق · ص ٤٨ - ٥٦ ·

<sup>-</sup> د سيد مصطفي سالم :الفتح العثماني الاول لليمن ١٥٢٨ - ١٦٢٥ ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ط٢ ، ١٩٧٨ ·

<sup>-</sup> وحول العلاقة مع امارات الهند انظر:

<sup>-</sup> د • محمد عبد اللطيف البحراري :مرجع سابق ، ص ص ٢٩ - ٧٨ •

<sup>(</sup>٤٧) بشير الحمود كاظم المرجع سابق ، من من ٤٩ -٥٠ -

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ، ص ٤٨ (نقلا عن بدر الدين محمد بن اسماعيل :اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمينة (مخطوط غير مذكور الممدر) ص ٢١٢) .

قائد حملة المماليك أن عامر بن عبد الوهاب قد صمالح الأفرنج وأعانهم بالمدد والزاد وكان سبب وصولهم إلى نواحى جدة ، وتشير بعض المصادر الأخرى (٤٩) إلى رفض عامر بن عبد الوهاب اتخاذ الأسطول المصرى قواعد في اليمن وكذلك احتجازه السفن الواردة بالمؤن ومنعها من الوصول إلى الأسطول المصرى في عدن • ويشير نفس المدر (٥٠) إلى تشكيك بعض المؤرخين في نزاهة مبرجيان الظافيري والي عيدن واتهامهم له بالخيانة لعقده اتصالات مع البرتغاليين ليسهل مهمة دخولهم إلى البحر الأحمر وتجدر الاشارة إلى أن والى عدن قد وافق حقيقة على تسليم عدن للبرتغاليين خلال حملتهم الثانية عليه ٩٢٣هـ - ١٥١٧م بعد أن قاومهم أهلها مقاومة شديدة في ٩١٩هـ - ١٥١٣م ردتهم عنها خائبين . وتحاول بعض المصادر (٥١) تفسير هذه الظاهرة المتناقضة من جانب والى عدن برغبته في ازعاج الماليك واغاظتهم لما سببوه من دمار خلال محاولتهم غزو عدن٩٢٢هـ أو أنهم أرادوا مهادنة البرتغاليين حتى يستكملوا تحصيناتهم من جديد أو ليثيروا حمية المماليك لقتال البرتغاليين والتخلص منهم . وأيا كان التفسير الحقيقي لسبب الواقعة فانها في حد ذاتها تعكس عدم تضامن حقيقي بين مواقف القوى الاقليمية وهو الأمر الذي يرجع بدوره إلى اعتبارات داخلية تتصل بأوضاع اليمن ذاتها (التي كان يتنافس على السيطرة عليها الظاهريون والزيديون والتي لم تكن تملك سبل القوة البحرية والعسكرية الفاعلة التي تجعل من تضامنها أمرا مضمونا أو حاسما في نتيجته ) ، وكذلك تتصل بأوضاع الماليك ذاتهم حيث ازداد تعثر الاقتصاد المصرى وبرزت أمام السلطان الغورى جبهة أخرى نتيجة صدامه مع العثمانيين وماتردد عن تحالفه مع الصفويين • وهذه التفاعلات الأخيرة مع العثمانيين والصفويين أكملت بدورها الحلقة الأخيرة من مصير الماليك ومن بيان محدودية قدرتهم على مواجهة الخطر البرتغالي في ظل الأوضاع الاقليمية والداخلية السائدة ، فكيف دارت هذه التفاعلات لتقود بدورها إلى هذه النتيجة أي اتمام السقوط الملوكي .

# المطلب الثاني : سقوط المماليك في ظل الخطر البرتغالي والتفاعلات المملوكية - الصفوية :

اكتمات الحلقة الأخيرة من ضعف ومن ثم سقوط المماليك في ظل شبكة متداخلة من التفاعلات الملوكية - العثمانية - الصفوية وفي اطار اتضاح عدم قدرة المماليك على استئصال الخطر البرتغالي.

<sup>(</sup>٤٩) المرجع السابق ، من ٧٥ (نقلا عن النهروارلي :البرق اليماني ( بدون تاريخ دار أو نشر) من ١٠) .

<sup>(</sup>٥٠) المرجع السابق ، ص ٢٥ (نقلا عن صفوت بك : الوثائق التركية ( بدون تاريخ أو دار نشر) ص ٤) .

<sup>(</sup>٥١) المرجع السابق ، ص ص ٥٥ – ٥٦٠

وهنا تثور مجموعة من الأسئلة التي تعرض اشكاليات بحثية هامة :لماذا أسقط العثمانيون المماليك في مصر والشام ، وهو السقوط الذي كان بمثابة أول حلقة في دائرة الضم العثماني للدول العربية (والتي اكتملت خلال النصف الأول من القرن ١٦م) - كما سنري - ؟ . بعبارة أخرى أكثر شمولا ما أسباب التوجه العثماني نحو الجنوب والشرق حيث كان الصدام مع المماليك والصفويين ؟ وهل كان ذلك التوجه تنفيذا لاستراتيجية عثمانية كبرى وهل كانت حفظ مصالح الإسلام ؟ . وتتضح أهمية الأجابة عن هذه الأسئلة نظرا لاختلاف التوجهات الساسية عند الاجابة عنها في الأدبيات المتنوعة التي تناولت هذا الموضوع جزئيا أو كليا ، وتنقسم هذه التوجهات الأدبيات المتموعة الأولى تذهب إلى تصميم العثمانيين على ضم مصر والشام تدعيما لنفوذهم في مواجهة الصفويين وفي مواجهة أوروبا ، خاصة بعد ميل المماليك للاتصال بالصفويين عقب معركة جالديران ١٥٤ م

أما المجموعة الثانية فترى أن السبب هو رغبة العثمانيين في حماية الشرق الاسلامي والتجارة الإسلامية من الخطر البرتغالي بعد ان اتضح عجز الماليك عن مواجهته بمفردهم أو حتى بالتحالف مع قوى اقليمية اسلامية أخرى ·

ويفرض التداخل بين رؤى ومدركات وسياسات هذه الأطراف الإسلامية الثلاثة العثمانية – المملوكية – الصفوية طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التى تطرح فى مجموعها اشكالية العلاقة بين عامل الخطر الخارجي وبين تشكيل توازنات القوى الإسلامية .

أولا : ماهي أسباب الصراع بين العثمانيين والمماليك ؟

**ثانيا** :ماهى طبيعة العلاقة بين الصفويين والمماليك وهل ظهر تقارب أو تعاون أو تحالف بينهم ؟ وفي مواجهة من : العثمانيين أم البرتغاليين ؟

ثالثا :كيف تطورت الغلاقة بين العثمانيين والمماليك ؟ هل كان هناك فرصة للتحالف فى مواجهة كل من الصفويين والبرتغاليين ؟ وهل ساند العثمانيون المماليك فى مواجهة البرتغاليين ؟ ولماذا وصل الأمر إلى القتال بين الطرفين ؟ وهل كان هناك مخطط عثمانى مسبق لضرب الصفويين ثم التفرغ للمماليك تحقيقا للسيطرة والهيمنة على العالم الاسلامى ؟

وسنحاول الاجابة عن هذه الاسئلة في الجزئيات التالية

أولا: الصراع العثماني الصفوى: هل هو الدافع للتوجه نحو الجنوب؟:

اقترنت بداية التوجه العثماني نحو الجنوب والصدام العثماني مع قوى اسلامية في الشرق الاسلامي في هذه المرحلة بظهور الدولة الصفوية حيث نجح الشباء

اسماعيل الصفوى في تدعيم قوته واتمام وحدة دولته الجديدة الشيعية التي قامت على التزاوج بين القوة السياسية والقوة العسكرية في اطار مذهبي شيعي . ولقد بدأ الصدام العسكري المباشر بين الطرفين بعد أن اكتملت ونمت هذه القوة الشيعية (١٥٠٠ - ١٥٠٤م) على نحو أدى إلى متاخمة حدودها لحدود الدولة العثمانية السنية وذلك في نفس الوقت الذي تزايد فيه الخطر البرتغالي وفشل المماليك في استئصاله ، ووقع هذا الصدام في موقعة جالديران في تبريز ٩٢٠هـ - ١٥١٤م بعد أن تولى السلطان سليم الأول الحكم بعد والده بايزيد الثاني (٩١٨هـ - ١٥١٢م)

1 - ويتفق تيار كبير من التحليلات التي تناوات تطور العلاقات الصفوية - العثمانية (٢٠)على ان السبب الأساسى للصدام بين الطرفين والذي تطور إلى صدام عسكرى مباشر هو ظهور الصفويين كقوة شيعية موجهة ضد الأغلبية السنية هذا وتظهر في نفس الوقت تنويعات بين روافد هذه التحليلات حول سبب الصدام المباشر على هو تحرش الصفويين أم اصرار سليم على ضربهم والتوسع جنوبا في الدول العربية؟ حيث أن الشاه بعد أن فرض المذهب الشيعي في بلاد فارس والعراق بالقرة اتجه إلى نشره في شرق الناضول أي في أقاليم عثمانية مع تحريضها على الثورة على العثمانيين ، وزاد هذا النشاط في نهاية حكم بايزيد الثاني (الذي كان يحرص على مظاهر الود الشكلية مع الصفويين) حيث اندلعت ثورة شيعية خطيرة في الأناضول ١٥١٨م ، وبعد أخمادها وتولى سليم الأول السلطنة ١٢ه٨م تحرك بجيشه القضاء على الصفويين وتوغل شرقا في ايران حتى التقى الطرفان في جالديران واستولى سليم على تبريز واكنه لم يتابع انتصاراته لاتمام اسقاط الدولة الصفوية واتجاه نظره إلى المماليك ،

هذا ويرفض تيار آخر من التحليلات (٥٣) أن يكون التحدى الشيعى الصفوى هو سبب المسراع الكبير الذى عم العالم الاسلامى فى بداية القرن ١٠هـ - ١٦م أى يرفض تصوير الحرب العثمانية الصفوية وما أعقبها من غزو سليم لمصر والشام على

<sup>(</sup>۲ه) انظر التفاصيل في:

<sup>-</sup> د، ابراهيم العدوي :التاريخ الإسلامي :أفاقه السياسية وابعاده الحضارية ، مكتبة الأنجل المسرية ، القاهرة ، ١٩٧٦ ، حن ص ٥٠٥ - ٤١١ ؛ د - احمد عبد الرحيم مصطفي المرجع سابق ، ص حن ٥٧- ٨٠ .

<sup>-</sup> د. محمد عبد اللطيف هريدي :الحروب العثمانية الفارسية واثرها في انحسار المد الاسلامي عن اوروبا ٠ ط٠ ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة ١٤٠٨ - ١٩٨٧ ، ص ص ٢٦ - ٤٨ ؛ د، عبد العليم علي ابو هيكل مرجع سابق ، ص ص ٧٧- ٢٨ .

<sup>(</sup>٢٥) انظر على سبيل المثال:

<sup>-</sup> د٠ محمد انيس (مرجع سابق ، ص ص ١٠٧ -١٠٨

<sup>-</sup> محمد عبد المنعم الواقد : مرجع سابق ، ص ص عبد المنعم الواقد :

أنه سلسلسة متصلة الطقات لتطويق المذهب الشيعي (٥٤). ويدلل هذا التيار على ذلك بأن مثل هذا التصوير انما يتجاهل وجود سياسة أو اتجاه عثماني قائم بذاته نحو سوريا ومصر ، كما يتجاهل عامل التسابق بين العثمانيين ودولة البرتفال حول الوصول إلى البحار العربية ، كما يدلل أيضا بأنه لو كان هدف العثمانيين هو احكام الحصار على الشيعة للقضاء عليهم لأعطى سليم الأولوية لاتمام السيطرة على العراق وماكان اتجه لقتال المماليك السنى المذهب • ولذا ينطلق هذا التيار من أن هذا الصراع الصفوى العثماني انما يندرج في نطاق التوجه الاستراتيجي العثماني العالمي والذي كان يفرض الاتجاه نصو الجنوب والشرق في هذه المرحلة لتحقيق أهداف التوسع العثمانية . بعبارة أخرى يرى أن البعد العقيدى المذهبي ليس هو العامل الأساسي حيث هناك عوامل تتصل بالصراع السياسي ، والتي تنبع من طبيعة الاستراتيجية العثمانية الجديدة مع سليم الأول • ولهذا يرى تيار ثالث (٥٥) في الصراع العثماني الصفوي صراعا سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا ذا صبغة دينية لأنه ارتكز على الوسائل الايديولوجية وخاصة التعبئة الدينية • وهو صراع من أجل السيطرة على العالم الاسلامي انعكس بالتشتت والفرقة على أوضاع المسلمين منذ القرن ١٠هـ - ١٦م لانه لم يتم حسمه في جولته الأولى أو جولاته المتعاقبة التي استمرت لما يزيد عن القرنين وهو الأمر الذي انعكس سلبا على قوى الطرفين وزاد قابليتهما للاختراق الخارجي من قوى غير اسلامية ٠

وإذا كانت العديد من التحليلات التي قالت بالتأثير الأساسي والمباشر للمتغير المذهبي في تفسير الصدام العثماني الصفوى قد اعترفت أيضا بوجود أسباب اخرى وراء التحرك العثماني العسكري نحو الجنوب قبل تسرب الأسطول البرتغالي إلى مياه الخليج العربي وعدم قدرة الماليك على ايقافه والسعى لمنع احتمال الغزو الصفوى للحدود الشرقية للدولة العثمانية (٢٥٠)، فيمكن أيضا القول بأن حركة الصفويين ضد العثمانيين لم يكن يحركها الحماسة المذهبية بقدر ما كانت تنبع من مصالح اقتصادية

<sup>(</sup>٥٤) يقرم هذا الرفض علي انتقاد نظرية ارنواد ترينبي "في أسباب الغزر العثماني المجتمع العربى " .أنظر نص الترجمة العربية في :

<sup>-</sup>محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق ، ص ص ٥٣٥ - ٤٤٧ . (الملحق الأول)

<sup>-</sup> د ٠ احمد الخولي :مرجع سابق ٠ ص ٦٨ - ٠ ٨٠

<sup>(</sup>٥٥) من التحليلات التي تجمع بين العوامل السياسية والاقتصادية والمذهبية في تفسير الصراع واستمراره ، انظر -: د. وجيه كوثراني :الفقيه والسلطان - دراسة في تجربتين تاريخيتين العثمانية والصفوية القاجارية ، المركز العربي الدولي ، القاهرة ١٩٩٠ ، من من ٥ - ٧ ، ٢٠ ، ٢٠ - ١٤ .

<sup>-</sup> د.سيار الجميل : العثمانيون وتكوين العرب الحديث ، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت ١٩٨٩ ، ص ص ٣٢٨ - ٢٤.

<sup>(</sup>٥٦) د ، محمد عبد اللطيف هريدي :مرجع سابق ، ص ٤٨ ٠

<sup>-</sup> د ، احمد عبد الرحيم مصطفى :مرجع سابق ، ص ٨٠ ٠

وأطماع سياسية على رأسها السيطرة على طرق تجارة الحرير الأيرانى التى تخترق الأناضول في طريقها من وإلى أوروبا والتى تفترض أيضا السيطرة على الشام (٧٠)

٢ — خلاصة القول إن التحرك العثمانى نحو الصفويين فى هذه المرحلة كان يندرج تحت استراتيجية عثمانية جديدة فرضت عليها البحث عن ميادين جديدة النشاط والحركة وذلك فى وقت امتلأ فيه الشرق الاسلامى بدوافع لهذه الحركة . ومن ثم كان هذا التحرك يحقق أهدافا ومصالح سياسية وعسكرية متنوعة وان كان يحركها ويقويها العداء المذهبي .

فمن ناحية : أراد سليم الأول انقاذ الأراضى العثمانية الآسيوية من خطر الانتشار الشيعى والسيطرة الصفوية. وبالرغم من أن البعض (٨٠) يرى أنه لم يكن هناك أى دلائل تاريخية تدين الشاه اسماعيل بأنه كان ينوى غزو أراضى الدولة العثمانية أو المملوكية حيث أنه بعد تكوين دولته اتجه إلى الأوزبك في وسط آسيا ، إلا أن البعض الآخر (٩٠). واستنادا إلى مصادر تركية أساسا، يفيض في عرض مثل هذه الأدلة على أساس أنها هي التي أنهت فترة العلاقة الودية بين الطرفين وخاصة مع مجىء سليم الأول ذي الطبيعة العسكرية القوية والذي كان ميالا للصدام مع الصفويين . وظهر ذلك في خطاب شديد اللهجة وجهه إلى الشاه قبل معركتهما والذي يظهر من مضمونه الدافع المذهبي الواضح وان لم يخف دافع الحفاظ على الأراضي العثمانية واسترجاع ماانتزعه الشاه (٢٠٠).

ومن ناحية أخرى كان الهدف هو قطع سبيل التحالف بين الصفويين وبين القوى الصليبية في الغرب ومع البرتغاليين ضد العثمانيين في وقت تزايد فيه خطر الزحف البرتغالي ، فوفقا لبعض المصادر ((٦) رسل الشاه في ١٠٩هـ سفيرا إلى البندقية يعرض عليها التحالف ضد بايزيد الثاني ، ومن المعروف أن البندقية كانت في صراع مع الدولة العثمانية - كما سبق وأوضحنا - ولقد تكرر هذا الوضع في مواجهة الماليك - كما سنرى .

<sup>(</sup>۵۷) د . وجیه کوثرانی : مرجع سابق .

<sup>-</sup> د . محمد عبد للطيف هريدي : مرجع سابق : ص ص ٤٤ -- ٥٠ . ا

<sup>(</sup>٥٨) محمد عبد المنعم الواقد: مرجع سابق ، ص ١١ •

<sup>(</sup>٥٩) د٠ محمد عبد اللطيف هريدى :مرجع سابق ، ص ص ٥٥ – ٤٨ .

<sup>(</sup>٦٠) انظر النص الانجليزي لهذا الخطاب في :

J. Saunders: op. cit. PP 40 - 43

<sup>(</sup>٦١) د • محمد عبد اللطيف هريدي :مرجع سابق ، ص ٤٥ •

ومن ناحية ثالثة :استهدف هذا التحرك العثمانى نحو الصفويين قطع سبل التحالف بين المماليك والصفويين أو قطع الطريق على أطماع الصفويين فى دولة المماليك فى وقت اتجهت فيه أنظار العثمانيين إلى دولة المماليك أيضا • فهل كانت العلاقات الصفوية المملوكية تثير هذه الاحتمالات ؟ .

ثانيا :العلاقات الصفوية المملوكية :بين العثمانيين وبين البنادقة والبرتغاليين :

مثلت الدولة الصفوية منذ اتساعها ووصول حدودها إلى الهلال الخصيب وخاصة بعد الاستيلاء على بغداد ١٩٠٤هـ – ١٥٠٨م مثلت مصدرا لتهديدات مختلفة حفلت بها العلاقات الصفوية المملوكية التى سادها التوتر ١٥٠٧ – ١٥١٢م قبل أن تتضارب التحليلات حول مدى صحة دخولها مرحلة التحالف الصريح أو الخفى .

1- فبالنظر إلى تطور هذه العلاقات منذ ١٥٠٧م نلاحظ تكرار مظاهر التوتر، تمثل بعضها في تحركات عسكرية صفوية على حدود الدولة الملوكية في الشام ووصلت في بعض الأحيان (١٥٠٧)إلى حد الصدام المباشر الذي انتصر فيه المماليك، وتمثل بعضها الآخر في رسالات متبادلة بين الطرفين لاتحمل معنى الود بقدر ماتحمل في بعض الأحيان معنى التهديد (كما حدث ١٥١١م عندما أرسل الشاه للغوري رأس خان الأوزبك الذين انتصر عليهم في توسعه شرقا)، وبالرغم من الحذر في سلوك الغوري سواء من حيث عدم المخاطرة بمواجهة عسكرية مع الصفويين أو من حيث عدم مساندة ملك العراق للعودة إلى بلاده بعد استيلاء الشاه عليها فقد ظلت العلاقات تتسم بالتوتر وخاصة بعد أن اتضح اتجاه الصفويين لاستثارة الافرنج ضد المماليك (٢٢).

ولقد أجمعت العديد من المصادر (٦٣) على أن الدولة الصفوية تحت دوافع أطماعها التوسعية وخلافها المذهبي مع الدولتين العثمانية والمملوكية قد تطلعت للتحالف مع الدول الأوروبية ضدهما، ولقد تبلور ذلك التطلع على ضوء الاتصالات بين الشاء

<sup>&</sup>quot;- Hassanein Rabie: Political Relations between the Safavids of Persia and (71) the Mamluk of Egypt and Syria in the ." Early Sixteenth Century.

في :الجلة التاريخية المصرية • مج ٢٦ ، ١٩٧٩ ، ص ص ٣٣ – ٤٢ •

<sup>(</sup>٦٣) د. احمد الخولي :مرجع سابق ، ص ص ٩٠ - ١٤ .

<sup>-</sup> د • محمد عبد اللطيف هريدي :مرجع سابق ، ص ٤٥ •

۸۸ محمود شاکر :مرجع سابق ، ص ۸۸ ۰

د٠ عبد العليم ابو هيكل :مرجع سابق ، ص٣٠٠

۷۲ - ۷۰ فاروق عثمان اباظة :مرجع سابق ، ص ص ۲۰ ۰

<sup>-</sup> أحمد دراج :مرجع سابق ، ص ص ١٢٧ - ١٢٨ ، ١٤٤ - ١٤٧ ، ١٥٢ - ١٥٣ .

 <sup>-</sup> د٠ عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ص٠٧-٣٣٠

الصفوى والبندقية عقب معركة ديو (٢٤) فقد عرض الشاه أن يتم هجوم الدول الأوروبية على المماليك بحرا بينما يهاجمهم الشاه من جهة البر. وقد وجدت البندقية فى تحالفها مع الصفويين فى فارس (٢٥) تحقيقا لمصالحها التى فشل المماليك فى حمايتها فى مواجهة البرتغال ولكى تستعيد البندقية سيادتها التجارية التى انفردت بها من قبل دون منازع فى القرن ١٥م . وبعد اكتشاف هذه الاتصالات تدهورت العلاقات المملوكية البندقية وبقدر ماسعت هذه الأخيرة وغيرها من الدول الأوروبية - كما رأينا - إلى اعادة هذه العلاقات حفاظا على ماتبقى من مصالح تجارية فى مواجهة البرتغال فان الشاه الصفوى بدوره قد حرص من خلال سفارة إلى القاهرة (٨١٨هـ - ١٢٥١م) تبرئة نفسه من تهمة التآمر مع البندقيةولم يكن ذلك إلا نتيجة تزايد التحدى العثماني للصفويين وتوقع الصدام وهو الأمر الذي كان يستلزم من الشاه الحفاظ على الأقل على حياد المماليك ، في نفس الوقت الذي كان فيه الاقتراب العثماني يخيف المماليك بقدر ماكان يخيفهم تهديد الصغوبين .

٣- ومنذ ١٥١٢م ومع تولى سليم الأول، ومن ثم اتضاح ازدياد الاهتمام العثمانى بالشرق والجنوب واقتراب الصدام المباشر العثمانى الصفوى ، دخلت العلاقات الصفوية الملوكية مرحلة جديدة اختلفت حول تحديد طبيعتها وتفسير أسبابها المصادر التاريخية الأولية والثانوية :هل الحياد بين الصفويين والعثمانيين أم التحالف مع الصفويين ضد العثمانيين (٦٦٠) ؟ . وأيا كانت حقيقة طبيعة العلاقات فلقد كان لها تأثيرها السلبي على العلاقات المملوكية العثمانية حتى بفرض أنه كان لمصر والشام وضعهما الخاص في تصور سليم الاستراتيجي . وفي الواقع يمكن أن نميز على ضوء المقارنة بين تحليلات تيار من الأدبيات بين خطوتين انتقل بهما المماليك من الحياد إلى التحالف .

(٦٠) سبقَ لَلْبندقيةَ أَنْ مُخَالِفت مع قبيلة الشاء السوداء برئاسةَ أوزُون حسن ضد السلطان محمد الفاتح التي هددت توسعاته في آسيا وأوروبا مصالح الطرفين٠

<sup>(</sup>٦٤) تشير بعض المصادر إلى هذا الأنصال مع الافرغ بصفة عامة وتخدد البرتغاليين بصفة خاصة (محمود شاكر) في حين نخدد مصادر أخرى (نقلا عن مصادر أوربية) البندقية بصفة خاصة حيث لم تذكر هذه المصادر (هربدى ، أبو هيكل ، أباطة، دراج) مخالفا صفويا برتغاليا الا بعد سقوط المماليك ، هذا ولم تشر مصادر أخرى (المعدوى ، ومضان ، عاشور) إلى مثل هذا التحالف الصفوى الافريخي ضد المماليك ، كذلك أشارت مصادر أخرى (الخولى) -اعتمدت أساسا على مصادر أولية فارسية- إلى الاتصالات الصفوية البندقية البرتغالية على حد سواء قبل ١٥١٧م ،

<sup>(</sup>٦٦) تخلط المصادر الثانوية العربية بين هاتين الحالتين و فتستخدم بعض المصادر وصف الحياد في حين تستخدم مصادر أخرى وصف التحالف للدلالة على نمط العلاقات في نفس الفترة ، حيث يكون في ذهنهم حالة الحياد (قبل جالديران ) دون الانتقال إلى بيان الحالة الأخرى ( بعد جالديران ) . هذا ونجد مصادر أساسية في دراسة تاريخ المماليك (عاشور) لايذكر أى تقاعل محلوكي صفوى و كذلك في حين تقتصر مصادر على الاشارة إلى حالة حياد ( شاكر) تشير صراحة مصادر أخرى (العدوى ، عبد الرحيم مصطفى ، محمد فريد) إلى حالة التحالف بعد جالديران و كما تشير مصادر أخرى (البحراوي) إلى السالات مصرية فارسية في أوائل قرن ١٦م دون مخديد لتوقيتها أو طبيعتها و وأخيرا القليل من هذه المصادر (عمر عبد العزيز) هو الذي يميز بوضوح بين الحالتين .

فمن ناحية :رونقا لبعض المصادر (٦٧) وقبل موقعة جالديران اختار الغورى أن يقف على الحياد بين العثمانيين والصفويين حين عرض عليه سليم مشروعه لقتال الصفريين نظرا لاعتقاده أن المماليك سيكونون عونا له في مهمته وبالطبع كان الموقف المملوكي يعنى في نظر العثمانيين تقوية لخصومهم الصفويين وحلفائهم من الأوروبيين ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن الغورى – وفقا لرواية بعض المصادر الأولية –(٢٨٠) اتخذ عدة مواقف أخرى حين بدأ الصدام العسكرى بين الصفويين والعثمانيين فأرسل قواته إلى حلب لمنع وصول الامدادات العثمانية إلى جيش سليم كما أن الغورى قد أرسل رسولا إلى الشاه يطلب مساعدته لقتال سليم وقد برر تحركاته في الشام بمحاولة الوساطة بين الطرفين لاقرار السلام بينهم وهو التبرير الذي شك في صحته سليم .

ومن ناحية أخرى : ووفقا لبعض المصادر أيضا (٦٩) فان تحرك سليم لقتال المماليك كان بسبب تحالفهم والصفويين وامارة ذى القادر ضد العثمانيين بعد معركة جالديران • فكان ضم العثمانيين لامارة ذى القادر ١٥١٥ علامة الخطر بالنسبة للغورى والمؤشر على دخول العلاقات بين الطرفين مرحلة حاسمة، الأمر الذى جعله يعقد حلفا مع الشاه اسماعيل الصفوى ليوقف التقدم العثماني ولذا اتهم العثمانيون المماليك بالتآمر مع الكفار • اذن لماذا هذا الموقف المملوكي؟ :

مما لاشك فيه أن صعود الصفويين كقوة شيعية ماكان ليرضبى الغورى – السلطان السنى – إلا أن خوف وقلق المماليك من النمو السريع للقرة العثمانية جعلهم يرون أن نجاح تحدى الصفويين للعثمانيين سيكون فى صالحهم كذلك لم يكن بمقدور المماليك فى هذ المرحلة – بعد هزيمة ديو والضغوط السياسية والاقتصادية لعملية بناء أسطول ثانى – التورط فى هذا الصراع يصورة مباشرة وخاصة مع تزايد الضغط الافرنجى من الشمال والضغط البرتغالى من الجنوب (٧٠٠). بعبارة أخرى تغلبت فى هذه المرحلة الحسابات السياسية العاجلة على عوامل التشابه المذهبي أو الحسابات والمصالح

Hassanein Rabie : op . cit . PP. 43 -44.

<sup>(</sup>٦٧) محمود شاكر "مرجع سابق ، ص ص ٨٨ ، ٩٩ .

<sup>-</sup> د، عمر عبد العزيز : مرجع سابق ، صص ٧١ - ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٦٨) أبي السرور البكرى ، ابن طولون ، الغورى •

<sup>(</sup>نقلا عن : وأنظر أيضا :

<sup>–</sup>ابراهيم بن عامر :القلائد العثمانية • مرجع سابق ، ص ٣٤ •

<sup>(</sup>٦٩) محمد قريد :تاريخ الدولة العلية ، مرجع سابق ، ص ص ١٩٧ – ١٩٥

<sup>- .</sup> د • عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ص ٢٠ – ٨٢ •

<sup>-</sup> د ايراهيم العدوى "مرجع سابق ، ص ٤٠٥ ٠

<sup>•</sup>J.Saunders: op. cit. P 35. Ibid: PP. 52 - 53.

**<sup>(</sup>Y+)** 

بعيدة المدى (على ضبوء اتصال الصفويين بالاوروبيين أعداء كل من العشمانيين والمماليك) . ولذا ترى بعض المصادر (١٧١) أن الغورى كان في موقف صبعب ولم يكن بمقدورة أن يناصر أحد الطرفين علنا ، وكان له عذره حيث لم يكن بوسعه التحالف مع الصفويين الشيعة صراحة في حين أن مصر هي مركز الخلافة السنية ولذا اكتفى بمواقف ضمنية . هذا وفي حين تشير مصادر عدة إلى التحالف الصفوى الملوكي ، كما رأينا ، فان مصادر أخري (٢٧١) تشير إلى فشل المفاوضات السرية بين الطرفين عقب معركة جالديران ،

#### ثالثا :العلاقات العثمانية المملوكية :من التعاون في مواجهة البرتغال إلى الصدام :

١- كان الغوري في نطاق جهوده لاعداد قوة بحرية لمواجهة البرتغال بين خيارين إما التعاون مع الصفويين من أجل مساعدة بحرية وهو الأمر الذي كان مستبعداً بسبب التوتر بين الطرفين ، أو قبول مساعدة بايزيد الثاني • وكان لابد وأن يؤكد هذا القبول تفوق العثمانيين على الدولة المملوكية ، بل ويشير إلى احتمال ابتلاع الأخيرة -ولكن ومع تصاعد الخطر البرتغالي (١٥٠٦- ١٥٠٩م) وبعد هزيمة ديو اتخذ الغوري قراره بطلب المساعدة من العثمانيين وكان الماليك يعرفون انه سبكون لها ثمنها السياسي (٧٣) . وبالفعل تم الاتصال بالسلطان العثماني الذي قدم بلا مقابل ماتحتاجه اعادة بناء الأسطول من أخشاب وأدوات وأسلحة ، كما قدم ألفين من البحارة العثمانيين بقيادة سلمان الريس الذي تعاون مع حسين الكردي في الحملة البحرية المصرية الثانية (٧٤) . وبعد معركة جالديران ١٤ ١٥م وفي حين لم تكن نتائج التعاون الملوكي العثماني في البحر الأحمر (٩٢١ - ٩٢٢هـ ) (١٥١٥ - ١٥١٦م) قد أثمرت بعد ، أخذت تتجسد مؤشرات المندام بين الماليك والعثمانيين فقبل أن تبدأ الحملة البحرية الثانية المسرية أدى انتصار السلطان سليم الأول على الشباء المنفوي إلى تحويل انتباه الماليك من الجنوب إلى الشمال خيث أخذت مصر تعد دفاعاتها ضد هجوم من الشمال . وفي حين كان الغوري يصرك قواته إلى الشام كان للطرف العثماني حساباته تجاه مصر والشام والتي بدأ تنفيذها ٠ فبالرغم من أن موقعة جالديران لم تكن حاسمة بحيث كان لابد وأن يقوم سليم بجولة أخرى إلا أن انسحاب

<sup>(</sup>۷۱) د محمد انیس تمرجع سابق ، ص ص ۱۰۹ - ۱۱۰

<sup>(</sup>٧٢) محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق ، ص ١٤٣ •

A. Hess: The Ottoman Seaborne Empire, op. cit, PP. 1907 - 1909. (VT)

<sup>(</sup>۷٤) احمد دراج إمرجع سابق ۽ ص ص ۱٤٨ – ١٤٩٠

<sup>-</sup> محمود ثابت الشاذلي :مرجع سابق · - بشير أحمد كاظم :مرجع سابق د ص ١٥ - ٢٥ ·

<sup>-</sup> A.Hess: op. cit,. P. 1908.

<sup>-</sup> P.M.Holt: op. cit, . PP .199 - 200.

سليم من تبريز قبل أن يعاود قتال الصفويين من جديد كان دافعه الاتجاه نحو الماليك في الشام ومصر ٠ فكانت المسابات الاستراتيجية العثمانية تشير إلى ضرورة انتهاز فرصة ضعف الصفويين بعد هزيمتهم للانتهاء من المماليك ومن ثم تدعيم النفوذ العثماني في الشرق الاسلامي وحسم احتمالات التوسع الصفوي نحو الغرب وحوض المتوسط بصفة عامة ، وهو التوسم الذي كان يمكن أن يهدد بمحاصرة الاتراك العثمانيين في الأناضول فضلاعن انه كان يهدد الهدف الاستراتيجي الجديد للعثمانيين وهو انهاء الصراع السياسي مع المماليك لتدعيم السيطرة العثمانية على العالم الاسلامي (٧٥) . بعبارة أخرى اذا كانت المصادر العربية التاريخية الأولية المعاصرة لهذه المرحلة (ابن اياس على سبيل المثال) قد عكست تزايد مخاوف المماليك من العثمانيين بعد هزيمة الصفويين ، وإذا كانت المصادر التركية المناظرة قد أبرزت الاستعدادت العسكرية لحملة أخرى ضد الصفوبين ، إلا أن واقع الأحداث أوضع اتجاها آخر للحركة العثمانية . ولقد أوضحت مصادر تركية المنظور العثماني لأسباب الحرب مع المماليك وهي مساعدة المماليك لأعداء العثمانيين في جنوب الأناضول وفي الامارات التركمانية والتحالف مع الكفار ضيد المدافعين عن الايمان ، وجميعها أمور تهدد تماسك الامبراطورية العثمانية ، وإلى جانب هذه الأبعاد في النصوص العثمانية ظهرت أبعاد أخرى تتصل بالنزاع بين الدولتين على لقب الخلافة مما يعنى في مجموعه صراع العثمانيين مع المماليك من أجل الهيمنة والتفوق داخل "الجماعة السياسية المسلمة"(٢٩)

٢ - هذا ولقد اختلفت الأحكام القيمية التي تتضمنها مصادر وأدبيات عدة حول مغزى الصدام العثماني الملوكي في معركة مرج دابق ثم الريدانية والتي انتهى معهما عصر دولة المماليك ، فتحمل بعض التحليلات (٧٧) في طياتها نظرة شك لعدم صدق نوايا العثمانيين تجاه المماليك واتهاما لهم بالتصميم على الاستيلاء على مصر

A.Hess: The Ottoman Conquest of Egypt, op.cit,.PP. 86-70.

<sup>(</sup>٧٥) د٠ وجيه الكوثراني :مرجع سابق ، ص ٥٦ ٠

<sup>-</sup> د٠ عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ٧١ ٠

<sup>-</sup> J. Saunders: op. cit, P. 53. - P.M.Holt: op. cit, P. 200.

<sup>(</sup>٧٦) أنظر النقل عن هذه المصادر في :

<sup>(</sup>٧٧) أنظر على سبيل المثال :

۸۹ مصطفی رمضان :مرجع سابق ، ص ۸۹ ۰

<sup>--</sup> د° محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق •

<sup>-</sup> د معيد عبد الفتاح عاشور :الأيوبيون والمماليك • • مرجع سابق ، ص ص٣٣٥ – ٣٣٨ •

<sup>-</sup> الشاطر البصيلي عبد الجليل :الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في الهيط الهندى وشرق افريقيا والبحر الأحمر ، مجلة الدراسات التاريخية ، مجلد ١٢ ، ١٩٦٤ - ١٩٦٥ ، صص ١٣٣ – ١٤٣٠

والشام بدلا من تقديم المساعدة المماليك في أزمتهم وسعيا في المقام الأول التحقيق مصالحهم وأطماعهم وليس صالح الإسلام · وفي المقابل تحمل تحليلات أخري (٧٨) توجهات عكسية فهي من ناحية تدين الماليك بعدم حسن التصرف ويرفضهم السماح العثمانيين بدخول بلادهم الوقوف في وجه البرتغال (اشارة إلى خطاب سليم المغوري الذي طلب منه قبول الطاعة له وهو الأمر الذي رفضه الغوري) وهي من ناحية أخرى تبرر عدم مقاومة الشام للعثمانيين وترحيب أهلها بهم حيث نظروا اليهم نظرة احترام بسبب حروبهم في أوروبا ومع الدولة الصفوية واستعدادهم لمنازلة البرتغاليين .

وعلى ضوء التحليل السابق كله يبقى القول بأنه يمكن النظر للقضية بمنظار آخر محوره كيفية حماية مصالح العالم الاسلامي على ضوء طبيعة توازنات القوى الإسلامية - الإسلامية ، وبين المسلمين وغير المسلمين في نهاية العقد الثاني من القرن ١٠هـ - ١٦م ، وفي هذا الصدد يمكن أن نورد الملاحظات التالية :

أ- لم يكن بوسع المماليك - على ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التى ألمت بهم - الاستمرار في مقاومة البرتغاليين وحتى القضاء على خطرهم ، ومن ثم لم يكن تحرك العثمانيين ضدهم أو عدم تقديم المساعدة لهم هو الذي قضى على أمل الغورى بهذا الصدد ، كما تقول بذلك بعض المصادر (٢٩٠). فلقد وصلت الأوضاع الداخلية درجة كبيرة من السوء والتدهور تحت تأثير خسارة تحول التجارة العالمية وضعط ونفقات الحرب مع البرتغاليين وأعمال القرصنة الأوروبية من الشمال ، وقد أحكمت هذه الأوضاع حلقة أسباب الضعف والوهن الذي أصابت الدولة الملوكية خلال القرن الأخير من حياتها والذي حد من قدرتها على القيام بدورها المركزي في العالم الاسلامي والذي قامت به خلال القرنين الأول من حياتها .

ب - كان اشتداد الفطر البرتغالى والتحالف البرتغالى الافرنجى بصفة عامة يقتضى منذ أوائل القرن ١٠هـ تكاتف الدول الإسلامية الكبرى (الصفويه - المملوكية -

<sup>(</sup>٧٨) أنظر على سبيل المثال :

<sup>-</sup> محمود شاکر (مرجع سابق ، ص ص ۴۰- ۹۱

<sup>(</sup>٧٩) الشاطر البصيلي عبد الجليل: مرجع سابق ، ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٨٠) حول المزيد من التقاصيل عن هذه الأوضاع والأسباب المتراكمة لسقوط المماليك أنظر :

<sup>-</sup> د٠ سميد عبد الفتاح عاشور :مرجع سابق ، ص ص ٣٢٥ - ٣٢٦ ٠

<sup>-</sup> د. فاروق عثمان اباظة :مرجع سابق ، ص ص ٣٦ -٧٠ .

<sup>··</sup> د٠ على عبد العليم ابو هيكل :مرجع سابق ، ص ص ٢٨ -- ٢٩ ·

<sup>·</sup> جورج کیرك :مرجع سابق ، ص ص ۸۱۲ - ۸۲

<sup>-</sup> P.M.Holt: op. cit, PP. 198 - 199.

<sup>-</sup> G. Hogdson: op. cit,. PP. 418 - 422.

العثمانية ) لمواجهة هذا الخطر ، وهو الأمر الذي لم يحدث ، وكان على أكثر هذه الدول قوة التحرك القيام بأعباء هذه المواجهة ولو على حساب اعادة تشكيل توازنات القوى الإسلامية . لذا نجد أن العثمانيين قد اتجهوا ، في البداية ، مع بايزيد وعند انشغالهم بقتال الشيعة في الأناضول إلى مساعدة المماليك في جهادهم ضد البرتغاليين . وحين فشل المماليك في نفس الوقت الذي انتهى فيه الصدام العثماني مع الصفويين ولو على نحو لم يقض على قوة الصفويين تماما كان على العثمانيين التحرك على نحو يحقق عدة أهداف :تأمين ملكهم من خطر الصفويين والمحافظة على تجارة الشرق الغنية ،تأمين البحر الأحمر ونشر نفوذهم في المحيط الهندي والخليج العربي لتطويق الصفويين وحرمانهم من التعاون مع الأوروبيين ، وكانت الحركة التي تحقق هذه الأهداف هي ضم الشام ثم مصر باعتبارهما في نظر العثمانيين الخطوة الأساسية لتكوين جبهة اسلامية موحدة ضد الأخطار المشتركة .

- ج ولذا يمكن القول انه لم يكن صحيحا ماذكرته بعض التحليلات (٨١) من أن تدخل العثمانيين في المنطقة لملء الفراغ العسكرى بعد ضعف المماليك كان لمصلحة العثمانيين فقط وليس في مصلحة الإسلام ، فقد كان ملء هذا الفراغ بواسطة العثمانيين هو حماية للاسلام وليس حماية لمصالح العثمانيين فقط ، بعبارة أخرى فان هذا الوضع قد شهد تطابقا بين حماية العالم الاسلامي وبين تصور أقوى الدول الإسلامية في ذلك الوقت لاستراتيجيتها وحماية مصالحها ،
- د ومن ثم فانه مهما كانت صحة المبررات التى وضعها العثمانيون لتبرير محاربة المماليك ، ومهما كانت حقيقة صدق نوايا سليم تجاه الغورى من عدمه (وذلك حين حرك قواته ١٦٥/٨ وهل كانت لقتال المماليك أو الصفويين ، وكذلك خلال المفاوضات التى عقدت بينهما من أجل عقد صلح قبل موقعة مرج دابق)، ومهما كانت صحة مااذا كان سليم كان مقررا غزو مصر بالفعل بعد أن فرض سيطرته على الشام (على أساس أن ضم الشام قد حطم التحالف الصفوى المملوكي ، ووضع حاجزاً بين الدولتين العثمانية والمملوكية ) ومهما كانت حقيقة أسباب عدم نجاح التفاوض حول الصلح بين سليم وبين طومان باى وما اذا كان سليم ينوى بالفعل ترك طومان باى يحكم مصر كنائب له ، ومن ثم لايغزو مصر ، اذا قبل الماليك اعلان الطاعة له والاعتراف بالسيادة العثمانية ، مهما كانت حقيقة هذه الماليك اعلان الطاعة له والاعتراف بالسيادة العثمانية ، مهما كانت حقيقة هذه

<sup>(</sup>٨١) أنظر على سبيل المثال :

<sup>-</sup> د. مصطفی رمضان :مرجع سایق ، ص ص ۸۹ – ۹۰

الأبعاد جميعها التى تختلف حولها التحليلات (٨٢). فانها جميعا من قبيل التفصيلات التى لايمكن أن تخفى عدة حقائق أساسية مترابطة تتصل بأبعاد العلاقة بين كيفية اعادة تشكيل توازن القوى الإسكلامية وبين عامل الخطر الخارجى على العالم الاسلامي. وتتلخص هذه الحقائق في تدهور أحوال الماليك الذي شجع العثمانيين على الاستيلاء على الدولة المملوكية وخاصة بعد أن اتخذت موقف الحياد ازاء الصراع العثماني الصفوى ، وكان ذلك الاستيلاء يحقق مصالح عثمانية واسلامية عليا بعد أن لم يعد بمقدور المماليك مواجهة أوروبا الجديدة أو القوة الصفوية الشيعية ، وبعد أن لم يعد بمقدور العثمانيين الانصراف من جديد إلى توسعاتهم في أوروبا مع استمرار هذه الحالة غير المستقرة في قلب العالم الاسلامي جنوب وشرق الأراضي العثمانية ، وبدون حسم موقف ووضع الدولة العثمانية من القوى الإسلامية الأخرى .

بعبارة أخرى: اذا كان هذا التحرك العثماني نحو الجنوب قد أثار على صعيد العلاقات الدولية الإسلامية كل اشكاليات تحقيق وحدة العالم الاسلامي عن طريق الضم، فإن هذه الحالة التي تعد نمطا طبيعيا من الممارسات في هذه المرحلة من النظام الدولي كان لها مبراراتها ودوافعها وأهدافها والعوامل التي ساعدت على نجاحها على نحو يبرز بدرجه هامة أثر عامل الخطر الخارجي على العلاقات الإسلامية – الإسلامية، كما يبرز حتمية وضرورة التعاقب في مراكز القوة الإسلامية التي تقدر على تحمل أعباء قيادة العالم الاسلامي في مواجهة أعدائه، كذلك فأن هذا التوسع أو الضم العثماني لم يكن بديلا سيئا طالما أن البديل القادر على التصدي لما هو أسوأ بالنسبة للاسلام كان غير قائم، بل لعل هذا التوسع كان بديلا مقبولا . حيث تشير بعض المصادر (٢٨٠) إلى ترحيب أهل الشام بالسلطان سليم كذلك فأن مؤرخ هذا العصر ابن أياس قد رأى تملك سليم لمصر كمجرد انتصار عاهل روحي على آخر، فهل كان هذا التكييف الذي يعكس عدم اعتراف بتغيير أساسي ترتب على تغلب العثمانيين ، هل كان هذا التكييف التباسا أم كان اعترافا بالاستمرارية والتواصل عبر العثمانيين ، هل كان هذا التكييف التباسا أم كان اعترافا بالاستمرارية والتواصل عبر

<sup>(</sup>٨٢) انظر التفاصيل نقلا عن مصادر اولية وخاصة ابن اياس في :

٣٤٠ - ٣٣٥ ص من من عاشور : مرجع سابق ، من من ٣٣٥ - ٣٤٠ ٠

<sup>-</sup> د. همر عبد العزيز "مرجع سايق ، ص ص ص ٨٠ - ٨٠

<sup>-</sup> محمد قرید :مرجع سابق ، ص ص ۲۹۲ – ۱۹۵

<sup>~</sup> محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق ، ص ص ٣٣٠ – ١٣٨ .

<sup>-</sup>J.Saunders: op. cit, P. 53.

<sup>·-</sup>P.M.Holt: op. cit,. PP. 200 - 202.

سياق تاريخي طويل ؟ . وهل يزول هذا الالتباس حين يقرر ابن اياس بعد ذلك أن مصر صارت نيابة بعد أن كان سلطان مصر اعظم السلاطين (٨٤) ؟ .

ولذا فانه عند النظر في مسألة التحول في التوسع العثماني نحو الجنوب لايمكن أن نكتفي بتفسيرات مؤرخ مثل أرنولد توينبي والتي ترجع هذا التحول إلى ظهور الشيعة الصفوية وتعتبر الغزو العثماني الشيام ومصر مجرد حلقة من حلقات الصراع السني الشيعي بين قوتين ذواتا اصل ايراني ، كذلك لايمكن أن نكتفي بالرؤية المنتقدة لأسس هذا التفسير والتي تركز على أساس أخر هو شخصية سليم الأول وأثرها على التصور التقليدي العثماني لحدوله الامبراطورية العثمانية (٥٨) ، كذلك لايمكن أن نكتفي بالتفسير القومي الضيق الذي يرى في التوسع العثماني تغلبا العنصر التركي على العربي ، والذي تنطلق اتهاماته من نفور شديد من التاريخ العثماني الذي لم يلعب فيه العرب إلا بوراً ثانوياً والذي اعتبر ظهور الأتراك في المنطقة عقبة في سبيل ازدهار الحضارة العربية الإسلامية مثلما حدث الحضارة الأوروبية . ولقد اينعت هذه التفسيرات القومية في الدول العربية التي قامت على انقاض الامبراطورية العثمانية (٨١) .

كذلك لايكفى الأخذ بأحد الاجتهادات المختلفة التى ركز على كل منها بمفرده أو بعض منها، المؤرخون على اختلافهم مثل صعوبة التوسع فى أوروبا والعداء الشبيعة والتصدى لاطماع البرتغال وجعل البحر المتوسط بحيرة اسلامية وتأديب الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى المتوسط الذين كانوا يهددون الأسطول العثماني فى هذا البحر وكذلك سلامة الدول العربية ، حيث أنه يوجد على كل اجتهاد منها بمفرده تحفظ مابنقده ((٨٧)). وهكذا فان التفسير الأصوب هو مايأخذ فى الاعتبار بدرجات متنوعة

<sup>(</sup>۸۳) دم عمر عبد العزيز :مرجع سابق ، ص ٧٥ ·

<sup>-</sup> محمود شاکر :مرجع سابق ، ص ۹۰ -

<sup>-</sup> محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق ، ص ص ١٦٨ – ١٦٩ .

 <sup>-</sup> د • سيار الجميل : مرجع سابق ، ص ص ٣٦١ - ٣٦٦ • (نقلا عن الشيخ قطب الدين النهروالي)
 - د • سيار الجميل : مرجع سابق ، ص ص ١١٠٣ - ٣٦٦ • (نقلا عن الشيخ قطب الدين النهروالي)

 <sup>(</sup>٨٤) خالد زيادة " : من المماليك إلى العثمانيين • الفقيه في مرحلة الانتقال بين عصرين "، مجلة الأجتهاد ، ص ١٦٨ •
 (نقلا عن ابن اياس ، ج٥.، ص ١٥١)

<sup>(</sup>٨٥) أنظر هذه الأسس وانتقاداتها في :

<sup>-</sup> محمد عبد المنعم الواقد : مرجع سابق ، ص ص ١٠٨ - ١١٨ .

<sup>·</sup> ۱۰۸-۱۰۷ أنيس :مرجع سابق ، ص ص ۱۰۷-۱۰۸

<sup>(</sup>٨٦) أنظر على سبيل المثال :

<sup>-</sup> د احمد عبد الرحيم مصطفى "مرجع سابق ۽ ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٨٧) انظر مخليلا موجزا لهذه الاجتهادات المختلفة والمردود عليها في :

<sup>-</sup>د. وأَفَت الغنيمي الشيخ : الربخ العرب الحديث المسامسر ، دار الثقافة ، القساهرة ١٤٠٧ - ١٩٨٦ ، ص ص

<sup>-</sup> ده محمد أنيس :مرجع سابق ، ص ص ١٠٢ - ١٠٣

ومتكاملة فى نفس الوقت مختلف هذه الأسباب ولكن مع التمييز بين التوجهات والأهداف الاستراتيجية العثمانية من ناحية ، وبين العوامل المبررة لهذا التوسع من ناحية أخرى وبين العوامل والظروف التي هيأت نجاحه من ناحية ثالثة .

فمن ناحية : لاشك أن الدولة العثمانية بعد مرحلة التوسع الأوروبي كانت قد وصلت إلى مرحلة من القوة التي كان لابد وأن تنعكس في شكل توجهات وأهداف استراتيجية جديدة ذات نطاق عالمي وليس اقليمي فقط ، وكان ضم الدول العربية في ظل المعطيات الأوروبية والعربية والإسلامية يحقق هذه الأهداف والتي كان فيها أيضا تدعيما لمصالح المواجهة بين العالم الاسلامي والغير .

وكان من أهم هذه الأهداف تدعيم القوة الاقتصادية التي ترتكز عليها المشروعات الحربية المستقبلية ومن ثم احكام السيطرة على الطرق البحرية والبرية المتجارة العالمية بين الشرق والغرب، وهو الأمر الذي كان يفرض التصدى للبرتغاليين وكسر حصارهم البحري على الشواطيء العربية والإسلامية وحماية الجناح الجنوبي الامبراطورية من خطر الالتفاف الأوروبي الجديد وخطر القوة الشيعية الصاعدة التي تسعى بدورها للسيطرة على العالم العربي الاسلامي وحيث كانت جميع الأهداف السابقة تخدم هدفا استراتيجيا أعلى وهو استمرار التوسع في أوروبا على أسس جديدة من ناحية والقيام بدور القوة الإسلامية الأولى ومن ثم تكوين امبراطورية عثمانية تسيطرعلى الشرق والغرب من ناحية أخري (٨٨) . ولقد أكمل تحقيق هذا الهدف عثمانية تسيطرعلى البن سليم الأول في الربع الأخير من القرن ١٦م - كما سنري – وكان الضم العثماني للمشرق العربي الاسلامي نقطة تحول اساسية في طبيعة قوة ودور الدولة العثمانية حيث انتقلت من مرحلة الدور الاقليمي إلى بداية الدور العالمي والانفراد بدور الجهاد دفاعا عن الاسلام.

ومن ناحية أخرى :كان ظهرر القوة الصفوية الشيعية واحتمالات التحالف المملوكي معها من أهـم المبررات التي استندت اليها الدولة العثمانية لتبرير توسعها في الجنوب ، اذ أنه بخلاف أسباب الصراع السياسي مع المماليك وأسباب الصراع مع الصفويين والسابق توضيحها فان الدولة العثمانية قد أدركت حيوية وضرورة اكتساب شرعية سياسية جديدة تعطى لها السلطة الكافية لقيادة العالم الاسلامي ولتحقيق الاستقرار في أرجاء الدولة العثمانية ذاتها . وقد أدى تعدد حروب الحدود مع الأقاليم التركمانية أو مع الدول الإسلامية الأخرى (الصفويين ، المماليك ) أثارت التساؤلات حول وضع القوة العثمانية على خريطة القوة السياسية الإسلامية ومن ثم كان لابد

<sup>(</sup>۸۸) أنظر التفاصيل في :

محمد عبد المتعم الواقد : مرجع سابق ، ص ص ١١٨ - ١٣٣٠ .

للعثمانيين ، واتساقا مع قوتهم المتطورة ، أن يسعوا لتدعيم وتأكيد دورهم القيادى المنفرد في العالم الاسلامي (٨٩) .

ومن ناحية ثالثة :ساعدت مجموعة من العوامل على تحقيق الأهداف العثمانية وكان على رأس هذه العوامل تدهور أحوال المماليك ، كذلك كان هناك عامل التفوق البحرى العثماني الذي تبلور وتحقق تدريجيا منذ نهاية القرن ١٥م وحتى تأكدمع بداية القرن ١٦م بحيث أضحت الدولة المملوكية محصورة بين قوتين بحريتين : البرتغالية في الجنوب والعثمانية في الشمال · ولقد لعبت القوة البحرية العثمانية دورها في حسابات سليم وفي تنفيذه لخطته تجاه المماليك والصفويين على حد سواء ومن ثم كان لها تأثيرها المباشر على مصير هذه المنطقة (١٠).

كذلك كان هناك عامل التفوق العسكرى العثمانى بسبب حيازة العثمانيين الأسلحة النارية المتقدمة خاصة المدفعية والتى لم يكن يحوزها المماليك الذين استمروا فى الاعتماد على الخيول والسيوف والرماح متخلفين فى ذلك عن مواكبة الأساليب الحديثة فى تنظيم الجيوش وفى تسليحها، وهى الأساليب التى أخذ بها العثمانيون وكانت تمثل عنصر قوة فى الجيوش الأوروبية فى نفس الوقت بحيث أضحت من عوامل تغيير موازين القوى العثمانية الأوروبية مع بداية القرن ١١هـ ، ١٧م ، هذا وقد وصلت بعض المصادر (١٩) إلى درجة اعطاء أولوية كبيرة لتأثير عامل الأسلحة النارية الدرجة القول بأنها كانت عاملاً حاسماً فى تشكيل مصير غرب أسيا ومصر لمدة أربعة قرون منذ ١٧ ه ١م على أساس أنه بدون هذه الأسلحة ، وبالرغم من اجتماع تأثير ظهور الصفويين ، وضعف المماليك والهجمة الأوروبية الجديدة ، ماكان الغزو العثماني الدول العربية سيصبح ممكنا ، ولأن استخدام هذه الأسلحة بنجاح ضد الصفويين هو الذى اضعفهم لدرجة مكنت العثمانيين من الاتجاه نحو المماليك .

ومن العوامل المساعدة الأخرى والتي تغيرت بعد ذلك بعمق خلال القرنين الأخيرين من عمر الدولة العثمانية هو عدم تدخل طرف خارجي من الدول الأوروبية غير المسلمة لمنع امتداد هذا النفوذ العثماني الجديد سواء بعمل مباشر (تدعيم الحركة البرتغالية أو الممالك الاوروبية الاخرى في المتوسط وخاصة أسبانيا.) أو غير مباشر

<sup>-</sup>A. Hess: The Ottoman Conquest ..., op. cit.. P 70

<sup>-</sup> A. Hess: The Ottman Seaborne ..., op.cit .PP . 1905- 1907.

J. Saunders : op. cit. pp . 45 - 47 (۱۱) نقلا عن دراسة شهيرة لاستاذ في جامعة القدس العبرية عن أثر الاسلحة الحربية الحديثة على سياسات الشرق الارسط في بداية القرن ١٦م )

(عن طريق فتح الجبهة الأوروبية من جديد وهي الجبهة التي كان قد تم تسكينها من الأعوام الأخيرة لحكم بايزيد الثاني والتي حرص سليم الاول على تجميدها أيضا حتى أعاد سليمان القانوني فتحها) .اذن كيف يمكن أن نفهم رد الفعل السلبي الأوروبي تجاه هذا الحدث الخطر الذي كان يعني استبدال ضعف المماليك بقوة العثمانيين في عملية مواجهة الهجمة الأوروبية الجديدة ؟ . يرجع هذا في جانب كبير منه (٢٠٠ إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها المجتمعات والنظم الأوربية وتوازنات القوى الأوروبية فبالرغم من أن التطور اللاحق لنظم الدول القومية الأوروبية ولد هياكل وتنظيمات أكثر قوة من الامبراطورية العثمانية إلا أن الصراعات داخل الدول الأوروبية المتطورة وفيما بينها في بداية القرن ١٦م قد حدت من قدرتها على التنافس مع العثمانيين بل واستطاع العثمانيون طوال القرن ١٦م أن يستغلوا هذه الصراعات والأوضاع على نحو أحدث انقلابا في السياسات الدولية كما سنري في الجزء التالي .

<sup>-</sup>A. Hess: The Ottoman Conquest ... op.cit. P. 57,72-76.

<sup>(44)</sup> 

وأنظر مزيد من التفاصيل عن أوضاع الطرف الأوروبي في هذه المرحلة في :

<sup>-</sup> هـ. .أ. فيشر :مرجع سابق .

#### المراجع

#### أولاً المراجع العربية : -

#### ١- الكتب العربية

- ١- إبتسام مرعى خلف الله ، العلاقة بين الخلافة الموحدية والشرق الإسلامى
   (١٤٥ هـ ١٩٣٦م) (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٥)
  - ٢- د. إبراهيم العدوى ، تاريخ الإسلام وأبعاده السياسية .
- ٣- د. إبراهيم شحاته حسن ، أطوار العلاقات المغربية العثمانية (١٥١٠ ١٩٤٧) ( الأسكندرية : منشأة المعارف ، ١٩٨١) .
- ٤- د. إبراهيم طرخان ، مصر في عصر دولة المماليك الشراكسة ( ١٣٨٢ ١٧ ١٠ ١٠) (القاهرة : النهضة العربية ، ١٩٦٠) .
- ٥- ابن حجر العسقلاني ، أنباه الغمر بأنباء أبناء العمر ، الجزء الأول ( ٧٧٣هـ ١٩٩٠هـ ) ، ط٢، د ت ، د ن .
- آبو العباس أحمد القلقشندى: صبح الاعشى فى صناعة الأنشا (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٤٠هـ ١٩٢٢م) ١٤ جزء
- ٧- أبو الفداء إسماعيل ابن كثير ، البداية والنهاية في التاريخ ( القاهرة ، مطبعة السعادة ، د ت ) .
- ٨- د. أجمد الخولى ، الدولة الصفوية ، ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ،
   ١٩٨١م ) .
- ٩- أحمد دراج ، المماليك والافرنج في القرن ٩هـ الخامس عشر الميلادي (القاهرة: دار الفكر العربي ، ١٩٦١) ،
- ٠١- د. أحمد عبد الرحيم مصطفى ، فى أصول التاريخ العثمانى ( القاهرة : دار الشروق ، ط ١، ١٩٨٢ ) .
- ۱۱- د. أحمد عبد الكريم سليمان ، تيمورلنك ودولة المماليك الشراكسة (القاهرة: دار النهضة العربية ، ط ۱ ، ۱۹۸۵ ) .
- ١٧- د. أحمد محمود الساداتي ، تاريخ الدولة الإسلامية بآسيا وحضاراتها (القاهرة : مكتبة نهضة الشرق ، ١٩٨٧ )
- ۱۳ د. أحمد مختار العبادى ، د. السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ( جامعة بيروت العربية ، ۱۹۷۲ ) .
- ١٤ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس (الأسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، د، ت ) .

- ه ١- أرنست باركر ، أثار الحروب الصليبية .
- ۱٦- أرنولد توينبى ، العالم الإسلامى والغرب (بيروت : منشورات المكتب التجارى للطباعة والتوزيم والنشر ، ط ١ ، ١٩٦٠ ) .
- ۱۷- الشيخ إبراهيم بن عامر بن على المالكي ، قلائد العقيان في مفاخر آل عثمان ، طبع بمصر ، ۱۳۱۷ هـ .
- ۱۸- أمين شاكر ، سعيد العريان ، محمد مصطفى عطا ، تركيا والسياسة العربية من خلفاء ألى عثمان إلى خلفاء أتاتورك ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٥ ) .
- ۱۹ أنطونيو دوميتقيز هورتز ، برنارد بنثنيت ، تاريخ مسلمى الأندلس (الموريسكيون) : حياة ومأساة أقلية ، ترجمة عبد العال صالح طه ، تقديم محمد محيى الدين الأصقر (الدوحة : دار الاشراق، ط ١ ، ١٤٠٨ ١٩٨٨).
- ٠٠- بارتواد تشبوار ، العالم الإسلامي في العصر المغولي ، ترجمة خالد أسعد عيسي ( دمشق : دار حسان ، ١٤٠٢ ١٩٨٢ ) .
- ٢١ بدر الدين محمود العينى ، عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ، تحقيق محمد محمد أمين (القاهرة ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ١٩٨٧) ج ١،
   ٢٠ .
- ٢٢- برنارد لويس: "السياسة والحرب في الإسلام" في: شاخت وبوزورث،
   تراث الإسلام، ترجمة محمد زهير، عالم المعرفة، أغسطس ١٩٧٨.
- ۲۳ برتولد شبولد ، العالم الإسلامي في العصر المغولي ، ترجمة خالد أسعد عيسى ، مراجعة وتقديم د. سهيل زكار ( دمشق : دار حسان ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢ ) .
- ٢٤ د. بديع جمعة ، د. أحمد الخولى ، تاريخ الصفويين وحضارتهم ( الجزء الأول ) ( بيروت : دار الرائد العربى ، ط ١ ، ١٩٧٦ ) .
  - ٢٥- بشير حمود كاظم ، التهديد البرتغالي لتجارة البحر الأحمر .
- ٢٦- تلخيص التاريخ العثماني ، تعريب شاكر الحنبلي ( القاهرة : المكتبة الهاشمية ، ١٣٣١ هـ ) .
- ۲۷- توماس أرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ، ترجمة د. حسن إبراهيم حسن ، د.
   عبد المجيد عابدين ، إسماعيل النحراوي ( القاهرة : النهضة المصرية ،
   ۱۹۷۰ ) .

- ۲۸ د. توفیق اسکندر ، سفارة بییرو دییدو ومعاهدة تنازل مصر عن قبرص ،
   تاریخ مصر فی محفوظات البندقیة ، وثائق غیر منشورة ، السلسة الأولی ،
   المعاهدات رقم ۱ ( القاهرة : مكتبة ومطبعة المصری ، ۱۹۵۱) .
- ٢٩- د. جمال الدين الشيال ، التاريخ الإسلامي ،أثره في الفكر التاريخي
   الأوروبي في عصر النهضة ( بيروت : دار الثقافة ، د. ت .)
- -٣- جوج كيرك ، موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر ، ترجمة عمر الإسكندرى ( القاهرة : مركز كتب الشرق الأوسط ، ١٩٥٧ ) .
- ٣١ حسن لبيب ، تاريخ الأتراك العثمانيين ( القاهرة : مطبعة الواعظ ، ١٩١٧) .
- ٣٢ حسين مؤنس ، الشرق الإسلامي في العصر الحديث ( القاهرة : مطبعة حجازي ، ط ٢ ، ١٩٣٨)
- ٣٣ خالد زيادة ، من المماليك إلى العثمانيين : الفقيه في مرحلة الإنتقال بين عصرين ، مجلة الاجتهاد .
- ٣٤- د. رأفت الغنيمي الشيخ ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر ( القاهرة : دار الثقافة ، ١٤٠٧ ١٩٨٦ ) .
- ٥٥- د. رجب محمد عبد الحليم ، إنتشار الإسلام بين المغول (بيروت : دار النهضة العربية ، ١٩٨٦) .
- ٣٧- د. رياض زاهر ، شمال إفريقيا في العصر الحديث ( القاهرة : الأنجلو المصرية ، ١٩٦٧ )
- ٣٨- زيادة أبو غنيمة ، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك (عمان : دار الفرقان ، د ت ) .
- ٣٩- ساطع الحصرى ، البلاد العربية والدولة العثمانية ( بيروت: دار العلم الملايين ، ط ٢، ١٩٦٠ ).

- ٤٠ د. سعيد عبد الفتاح عاشور ، بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته
   (القاهرة : عالم الكتب ، ط١، ١٩٨٧).
- 23- مصر في عهد دولة المماليك البحرية (القاهرة: النهضة المصرية، ١٩٥٩ ).
- 27- ----- الأيوبيون والمماليك في مصر والشام (القاهرة: دار النهضة العربية، دت).
- 33- د. سيار الجميل ، العثمانيون وتكوين العرب الحديث ( بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية ، ١٩٨٩ ) .
- ه٤- د. سيد مصطفى سالم ، الفتح العثمانى الأول لليمن ١٩٣٨ ١٦٣٥ (القاهرة: منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، ط ٣ ، ١٩٧٨ ) .
- ٢٦- شكيب أرسلان ، خلاصة تاريخ الأندلس (بيروت : منشورات دار مكتبة الحياه ، ١٤٠٣ ١٤٠٣ ) .
- ٤٧- شبوقى أبو خليل ، عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي ( دمشق:
   دار الفكر ، ط ٢ ، ١٩٨٨ ) .
- ٨٤ د، صلاح العقاد ، المغرب في بداية العصور الحديثة ( القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية ١٩٦٣ ) .
- ٤٩- عادل سعيد البشتارى ، الأندلسيون المواركة : دارسة فى تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة (القاهرة : د ن ، ط ١ ، ١٩٨٣ ).
- ٥٠- د. عبد العزيز محمود عبد الدايم ، الصراع بين القوى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة في مياه المتوسط . في رعوف عباس (محرر) : مصر وعالم البحر المتوسط (القاهرة: دار الفكر للدرسات والنشر والتوزيع ، ط١، ١٩٨٦) .
- ۱۵-د. عبد العليم أبو هيكل ، المشرق العربي من السيادة العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى ( القاهرة : دار الثقافة العربية ، د ت ) .
- ٢٥- د. عبد المنعم ماجد ، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى
   (بيروت : مكتبة الجامعة العربية ، ط ١ ، ١٩٦٦ ) .
- ٥٣- -----، نظم دولة سلاطين المماليك في مصر (القاهرة: الأنجلو المصرية، ط ٢، ١٩٧٩).

- 3 ه- د. عصام عبد الرء وف الفقى ، الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق (القاهرة: دار الفكر العربي ، ١٩٨٧ ) .
- ٥٥- عطا الله جليان الإسلام وأبعاد الغزو الأوروبي (بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث، ط ١، ١٩٨٦).
- ٥٦- د. على حون ، العثمانيون والروس (بيروت: المكتب الإسملامي ، ١٩٨٢).
- ٥٧- د. عمر عبد العزيز ، تاريخ المشرق العربي ( ١٦٥١م ١٩٢٢م) ( بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٤ ) .
- ٥٨- د. فاروق عثمان أباظة ، أثر تحول طرق التجارة العالمية إلي رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن ١٦٨م (القاهرة: دار المعارف ١٩٨٤).
- ٥٥- د. فايد حامد عاشور ، العلاقات السياسية بين المغول والمماليك في الدولة الملوكية الأولى (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٤ ) .
- ١٠- ف . بارتولد ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ترجمة حمزه طاهر ، ط ه
   (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٣ ) .
- ١٦- ----، تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزه طاهر ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٢ ) .
- ٦٢- كلود كاهان ، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى بداية الإمبراطورية العثمانية (بيروت، دار الحقيقة ، ط ٢ ، ١٩٨٣) .
- 77- كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية " الإتراك العثمانيين وحضارتهم " ، الجزء الثالث ، ترجمة نبيه أمين فارس ، منير البعلبكي (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٤٩ ) .
- ١٦- ل ، أ . سيديو ، تاريخ العرب العام ، ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى ، ١٩٤٨ ) .
- ه ٦- د. محمد السيد سليم ، العلاقات بين الدول الإسلامية ( الرياض : منشورات جامعة الملك سعود ، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م ) .
- ٦٦- د، محمد أنيس ، الدولة العثمانية والمشرق العربي ( القاهرة : الإنجلو المصرية ، ١٩٨١ ).
- ٧٧ محمد العروسى المطوى ، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب (دار الغرب الإسلامي ، ط٢ ، ١٩٨٢) .
- ٦٨-د. محمد جمال الدين سرور ، دولة بنى قلاوون فى مصر ( القاهرة : دار الفكر العربى ، ١٩٤٧).

- 79- محمد جميل بيهم ، فلسفة التاريخ العثماني (بيروت : مطبعة مكتب صادر ، ١٩٥٢ ) .
- ٧٠- د. محمد عبد اللطيف البحراوى ، فتح العثمانيين عدن وإنتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر ( القاهرة : دار التراث ، ط ، ١٣٩٩ ١٩٧٩ ) .
- ٧١ د. محمد عبد اللطيف هريدى ، الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في إنحسار المد الإسلامي عن أوروبا ( القاهرة : دار الصحوة للنشر ، ط ١ ، ١٤٠٨ ١٩٨٧ ) .
- ٧٧ محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، ط ١ ، ١٩٢٩ .
   ٧٧ محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، ط ١ ، ١٩٢٩ .
   مطبعة مصر ، ١٣٦٨هـ ١٩٤٩ ) .
- ٧٤ محمد عبد المنعم الواقد ، الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي
   ( الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، د ت ) .
- ٥٧- محمد فريد ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ، تحقيق إحسان حقى ( بيروت: دار النفائس ، ط ٤ ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ ) .
- ٧٦- محمد فؤاد كوبريلى ، قيام الدولة العثمانية ، ترجمة وتقديم د، أحمد السعيد سليمان ( القاهرة : دار الكاتب العربى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٦٧ ) .
- ٧٧- د. محمد كمال شبانة ، يوسف الأول بن الأحمر سلطان غرناطة ( ٣٣٧هـ ٥٥٧هـ) ( القاهرة : البيان العربي ، ١٩٦٩ ).
- ۸۷- محمد ما هر حمادة ، الوثائق السياسية والادارية للعصر المملوكي (٥٦هـ ٧٨- محمد ما هر حمادة ، الوثائق الرسالة ، ط ٢ ، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م) .
- ٧٩- د. محمد مصطفى رمضان ، العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر ، الجزء الأول (القاهرة : مطبعة الجبلاوي ، ١٤٠٥ ١٩٨٦ ) .
- ٨٠- د. محمد مصطفى زيادة ، المحاولات الحربية للإستيلاء على جزيرة رودس.
- ٨١- محمود ثابت الشاذلي ، المسألة الشرقية دراسة وثائقية في الخلاقة العثمانية ( ١٢٩٩ ١٩٢٣) ( القاهرة : مكتبة وهبة ، ط ١ ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م ) .
- ٨٧- محمود شماكر ، التاريخ الإسلامي (بيروت: المكتب الإسلامي ، ط ٢ ، ١٨٥- محمود شماكر ، التاريخ الإسلامي ( بيروت: المكتب الإسلامي ، ط ٢ ،

- ٨٣- محمود شاكر ، الكشوف الجغرافية : دوافعها . حقيقتها (بيروت ، منشورات المكتب الإسلامي ، ١٣٩٢ ١٩٧٣ ) .
  - ٨٤ محمود عنان ، مؤرخو مصر الإسلامية في القرن ١٥م .
- ٥٨- د. نعمان الطيب سليمان ، جهود المماليك في تصفية الوجود الصليبي والمغولي ( القاهرة : مطبعة الأمانة ، ١٩٨٤ ) .
- ٨٦- د. نظير حسان سعداوى ، الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى (القاهرة: النهضة المصرية ، ١٩٦١) .
- ۸۷ د. وجیه کوثرانی ، الفقیه والسلطان : دراسة فی تجربتین تاریخیتین العثمانیة والصفویة والقاجاریة (القاهرة: المرکز العربی الدولی ، ۱۹۹۰).
- ۸۸ د. وفاء محمد على ، جهود المماليك الحربية ضد الصليبية والمغول (القاهرة: د ن ، ط ۱ ، ۱۹۸۵ ) .
- ۸۹ وليم بوير، تاريخ دولة المماليك في مصر ١٢٦٠ ١٥١٧ . ترجمة محمود عابدين وسليم حسن (مصر : مطبعة المعارف بالفجالة ، ط ١ ، ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٤م ) .

#### ٢- الدوريات العربية

- ١- د. إبراهيم على طرخان ، الإسلام والماليك الأسبانية بالحبشة في العصور الوسطى ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثامن ، ١٩٥٩ .
- ٢- الشاطر البصيلى عبد الجليل ، الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط الهندى وشرق إفريقيا والبحر الأحمر ، مجلة الدراسات التاريخية مجلد ١٢، ١٩٦٥ ١٩٦٥ .
- ٣- د. حسنين ربيع ، بحر الحجاز في العصور الوسطى ، مجلة كلية العلوم
   الاحتماعية ، عدد ١ ، ١٣٧٩ هـ .
- ٤- د. عبد الجليل التميمى ، العلاقات العربية العثمانية بعد فتح القسطنطينية
   ١٤٥٣م ، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ، العدد ١، ٢ .
- ٥- د. عبد العزيز الأهواني ، سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري (١٤٤ هـ) ، مجلة كلية لأداب ، جامعة القاهرة ، المجلد السادس الجزء الأول ، مايو ١٩٥٤ .
- ۲- د. مختار العبادى ، دولة سلاطين المماليك الأتراك في الهند ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ۱۲، ۱۹۹۶ ۱۹۹۵ .

#### ثانياً المراجع الأجنبية : -١ - الكتب الأجنبية

- 1-Arnold Toynbee, The Ottoman Empire's Place in World History. in: Kemal Karpat (ed) the Ottoman State and its Place in world History (Leiden, E.G.Brill, 1974)
- 2- Aziz Swial Atiya, The Crusade in the later Middle Ages (Methuen, London, 1938).
- 3- Bernard Lewis, Arabs in Elipse.
- 4 \_\_\_\_\_, Arabs in History.
- 5-\_\_\_\_\_, Islam in History (Alcore Press., London).
- 6- B. Spuler, "Central Asia from the 16 th Century to the Russian Conquests", in: P.M.Holt et, al., The Cambridge History of Islam Vol.1; The Central Islamic Lands, (Cambridge university Press, 1970).
- 7- Edward Creasy, History of the Ottoman Turks. (Khayats, Beirut1968).
- 8- E. Mortimer, Faith and Power; The Politics of Islam.
- 9- Erich W.Bethman, Bridge to Islam, (George Allan . Unwin Ltd. Universal, London).
- 10- Goel Carmichael, the Shaping of The Arabs (George Allan and Unwin Ltd., London. 1967).
- 11- H.J.Kissling & F.R.G.Bagley, the Ottoman Empire to 1774, in: H.J.Kissling et . al . (eds), the Muslim Wold (III). The last Great Muslim Empires (Brill, Leiden E, J. 1969).
- 12- J.Glubb, The Lost Centuries: From the Muslims Empires to the Renaissance of Europe (1145-1453). (Holder and Stoughton).
- 13- J.Saunders (ed.), The Muslim World on The Eve of Europe Expansion (Prentice Hall, N.J., 1966).
- 14- J.Thayer Addisson, The Christian Approach to the Muslim (Colombia University Press, New York, 1942).
- 15- Landan Rom, Islam and the Arabs (George Allen, London. 1958)

- 16- M.G.Hodgson, The Venture of Islam (University of Chicago Press, chicago 1971, Vol II).
- 17- Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (The University Press Edin Burgh Colted, 1966).
- 18- P.M. Holt, The Age of The Crussads.
- 19- S.F.Mahmoud, The Story of Islam (Oxford Universty Press, Karachi, 1960).
- 20 S.M.Imamuddin, Modern History of the Middle East and North Africa, Najma & Sons, Dacca (East Pakistan). 1960.

#### ٢- الدوريات الأجنبية

- 1- Andrew Ethenkreutz, "Strategic Implications of the State Trade between Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half of the Thirteenth Century ", in: A.L.Udawitch (ed). The Islamic Middle East, 700-1900, Studies in Economic and Social History (The Darwin Press, Princeton, 1981).
- 2- Andrew Hess, The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age the Oceanic Discovers (1453 1525), American Historical Review, Dec. 1970.
- 3- Androw Hess The Ottoman Conquest of Egypt and the Beginning of the Sixteenth Century World War, International Journal of Middle East Studies, 1973.
- 4 Halil Inalcik, The Question of The Emergence of the Ottoman State, Journal of Turkish Studies.
- 5- Dr. Hassanein Rabie, Political Relations Between the Safavids of Persia and the Mamluk of Egypt and Syria in the Early Sixteenth Century.
- 6-J.Saunders, The Problem of Islamic Decadence, Journal of world History, Vol 7. No 3.1963.

#### اصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي أولاً . سلسلة إسلامية المعرفة

- . إسلامية المرفة: المهادئ وخطة العمل، الطبعة الثانية، (١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م).
- ألوجيزٌ في إسلامية المرفق: المهادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض مؤقرات الفكر
   الإسلامي، (٧-١٤هـ/١٩٨٧م). أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر.
- نحر نظام نقدي عادل، للدكتور محمد عبر شايراً، ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكر، وراجعه الدكتور رفيق المسري، الكتباب الحائز على جائزة الملك فينصل المالمية لمام (١٤١٠هـ/١٩٩٩م).
- نحو علم الإنسان الإسلامي، للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد، ترجمه عن الإعجليزية الدكتور
   عبد الغني خلف الله، (دار البشير/ عمان الأردن) (۱٤١٥ه/ ١٩٩٠م).
- . منظمة المؤتمر الإسلامي، للدكتور عبدالله الأحسن، ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائز، الهاض، (١٠١٠هـ/١٩٩١م).
- . تراثنا الفكري، للشيخ محمد الغنزالي، الطبعة الشانية، (منفحة رمزيدة) (١٤١٢هـ / ١٩٩١م).
- منخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ، للدكترر عماد الدين خليل، الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) (١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م).
- . إسلاح الفكر الإسلامي، للدكتسور طه جباير العلواني، الطبيعية الشالشية، (١٤١٣هـ/ ١٥١٥).
- إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، أيحاث الندرة المشتركة بين مركز سالع عهدالله كامل للأبحاث والدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، (١٤١٧هـ/١٩٩٩م).
- ابن تيسميسة وإسسلاميسة المعسوفية، للدكستسور طه جنابر الملزائي،الطبيعية الشائيسة،
   (١٤١٥/١٩٩٥م).

#### ثانيًا . سلسلة إسلامية الثقافة

- وليل مكتهة الأسرة المسلمة، خطة وإشراف الدكتور عهد الحميد أبر سليسان، الطبعة النائية (منقحة ومزيدة) (١٤١٢هـ/١٩٩٢م).
- . الصحرة الإسلامية بين المحرد والتطرف، للدكتور يوسف القرضاري (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر)، (١٤٠٨ه/١٤٠٨م).

#### ثالثا وسلسلة قضايا الفكر الإسلامي

- حجية السنة، للشيخ عبد الغني عبد الجالق، الطبعة الثالثة، (٤١٥ هـ/١٩٩٥م).
- أدب الاختلاف في الإسلام، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الخامسة (منفحة ومزيدة) (١٤٤٨هـ/١٩٩٩م).
- الإسلام والتنمية الأجتماعية، للدكتور محسن عبد الحميد، الطبعة الثانية، (١٤١٧ه/ ١٤١٨م).

- كبيف نشعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط، للدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الخامسة، (١٩٩٧هم/١).
- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- . مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، للأستاذ عصر عبيبد حسنة، الطبعة الثانية، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- حول تشكيل العقل المسلم، للدكتور عماد الدين خليل، الطبعة الخامسة، (١٤١٣هـ ١ ١٤١هـ).
  - المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغدير، الطبعة الثانية (١٤١٢هـ/١٩٩٢م).
- . مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٩م).
- حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي، للأستاذ واشد الغنوشي، الطبعة النالثة، (١٤٦هـ ١٤٨هـ ١٨).

#### رابعًا - سلسلة المنهجية الإسلامية

- . أزمة العقل المسلم، للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- · المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعسال المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي،
  - الجزء الأول: المعرفة وْأَلْمُنهجية، (١٤١١هـ/ ١٩٩٠م).
  - الجزء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية، (١٤١٣ه/ ١٩٩٢م).
  - الجزء الثالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية، (١٩٤٧هـ/ ١٩٩٢م).
    - مجلد الأعمال الكاملة (١٥١٤هـ/١٩٩٥م).
  - معالم المنهج الإسلامي، للدكتور محمد عمارة، الطبعة الثانية، (١٤١٧هـ/١٩٩١م).
- في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقيبات، الدكتور محمد عمارة، (١٤١١هـ/١٩٩١م).
- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، للدكتور عبد المجيد النجار، الطبعة الشائيسة، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
- المسلمون وكتبابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التباريخ، للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر، الطبعة الثانية، (١٩٩٤هـ/١٩٩٤م).
- في مصادر التراث السباس الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء
   والتأصيل للأستاذ نصر محمد عارف، (١٩٩٣/٩١٤/٥).

#### خامسًا . سلسلة أبحاث علمية

- أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة، للدكتور طه جابر العلوائي، الطبعة الثانية
   (منقحة) (1810هـ/1918م).
- التفكر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتسور مالك بدري، الطبعة الفائدة، (منتجة) ( ١٤١٣ م).
- العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام، للدكتور إبراهيم أحمد عمر، الطبعة

الثانية (منقحة) (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).

م المسقة التنمية: رؤية إسلامية، للدكتور إبراهيم أحمد عمر، الطبعة الثانية (منقحة) (٤١٣ هـ/١٩٩٢م).

روح الحيثارة الإسلامية، للشيخ محمد الفاصل بن عاشور، ضبطها وقدم لها عصر عبيد حسنة، الطيئة الثانية، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).

دور حرية الرأي في الرحدة الفكرية بين المسلمين، للدكتور عبد المجيد النجار، (١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).

#### سادسا وسلسلة المحاضرات

الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثانية، (١٩٩٧هـ/١٩٩٧م).

#### سايمًا . سلسلة رسائل إسلامية المرقة

- خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق المعناري للأمة الإسلامية، للدكتور طه جابر العلواني،
   ١٤٠٩ه/١٩٨٩م).
- . نظام الإسلام المقاتدي في العصر الحديث، للأستاذ محمد المارك، (٩٠١هـ / ١٩٨٩م).
  - الأسس الإسلامية للعلم، للدكتور محمد معين صديقي، (١٩٨٩هم ١٩٨٩م).
- . قطية المنهجية في ألفكر الإسلامي، للدكتور عبد الحميد أبر سليمان، (١٤٠٩هـ/
  - صياغة الملوم صياغة إسلامية، للدكترر اسماعيل الفاروقي، (١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).
- أَزْسَةَ السّعليّمُ المعاصر وطولها الإسلامية، للدكسور زغلول راغب النجار، (١٤١٠هـ/

#### ثامتًا . سلسلة الرسائل الجامعية

- . نظرية المقاصد عند الإمام الشباطبي، للأستباذ أحمد الريسيوني، (١٤١١هـ/١٩٩٠م)، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- الخطاب المربي المساصر: قراء تقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي إسماعيل، الطبعة الثالثة، (١٤١٣هـ/١٩٩٢م).
- منهج البحث الاجتمعاعي بين الوضعية والمعينارية، للأستناذ محمد محمد إمزيان، (١٤٤هـ/ ١٩٩١م).
  - المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).
- . نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في صوء المنظور الحمضاري الإسلامي، للأسعاذ تصر محمد عارف، الطبعة الثالثة، (٤١٤ (١٩٩٣م).
  - . الذرآن والنظر العقلي، للدكتورة فاطمة إسماعيل، الطبعة الثانية، (١٤١هـ/١٩٩٥م).
- . مصادر المرقة في الفكر الديني والفلسفي، للدكتور عبدالرحين زيد الزنيدي، (١٤١٢هـ/ ١٤٩٨م).
  - نظرية المُعرفة بين القرآن والفلسفة، للدكترر راجع الكردي، (١٤١٢هـ / ١٩٩٢م).
  - . الزكاة: الأمس الشرعية والدور الإغائي والتوزيعي، للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور،

(21214/1997).

- فلسفة المنشارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر، للدكتور سليمان الخطيب، (١٤١٣ه / ١٩٩٣م).
- الأسشال في القرآن الكريم، للدكتور صحصد جابر الفيساض، الطبعة الشالشة (١٥٥هـ ١١٥).
  - الأمثال في الحديث الشريف، للدكتور محمد جابر الفياض، (١٤٩٤هـ / ١٩٩٤م).
  - تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية، للأستاذ إبراهيم العُنَيْلي، (١٤١٥هـ/١٩٩٤م).
    - تاسعًا \_ سلسلة الماجم والأدلة والكشافات
- الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم، للأستاذ معيى الدين عطية، الطبعة الثانية، (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).
- الكشاف المرضوعي لأحاديث صحيح البخاري، للأستاذ محي الدين عطية، الطبعة الثانية، (١٥٥هـ/ ١٩٩٤م).
- الفكر التربوي الإسلامي، للأستاذ محي الدين عطية، الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)
   (١٥١ه/١٩٩٤م).
- . قائمة مختارة: حول المرقة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة ، للأستاذ محي الدين عطية، (١٤١٣هـ/١٩٩٨م).
- . معجم المسطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) (١٤١٥هـ/١٩٩٥م).
- . دليل الباحثين إلى التربية الإسلامية في الأردن، للدكتور عبد الرحمن صالح عبدالله، ( ١٤١٤هـ ١٩٩٣/م).
- دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية،
   للدكتور عبد الرحمن النقيب، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
- الدليل التصنيفي: لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله، إشراف الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، (١٤١٤هـ/١٩٩٤).

#### عاشراً . سلسلة تيسير العراث

- كتباب العلم، للإمام النَّسَائي، دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حسادة، الطبعة الثانية ، ( ١٩٥٥هـ / ١٩٩٤م).

#### حادي عشر . سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التقيير

. هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكلا عادت القدس، للدكتور ماجد عرسان الكيبلاتي، الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) ، (١٤١٥ه/ ١٩٩٤م).

#### ثاني عشر . سلسة المفاهيم والمصطلحات

المضارة - الثقافة - المدنية ودراسة لسيرة المصطلع ودلالة المفهرم اللاستاذ نصر محمد عارف الطبعة الثانية ( ١٩١٥ / ١٩٩٤ م ).

#### للموزعون للمعتمدون لإصدارات المعهد

المملكة المربية المنعونية: الدار المالدية الكتاب الإسلامي من، ب. 1956 الرياض 1854 -ملتف: 818-0818 (1-966) ملكس: 3489-663 (1-966)

> قىملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي الملكر الإسلامي من. ب. 9489 - عدان ماتنك: 992-639 (6-962) لماكس: 420-611 (6-962)

> لينان: المكتب المربى المتحد ص. ب. 135788 بيروت. ملتَّ: 779-707 (1-184 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس: 478-1491 (212)

> > للعفري: دار الأمل للنشر والترزيع، 4 زنقة الملمونية الرباط ملتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7)

مصر: دار النيار للطيع والنشر والترزيع، 7 ش الجمهورية عابدين - القامرة هانف: 3409543 (20-2) فاكس: 3409543 (20-2)

Gu.

الإمارات العربية المتحدة؛ مكتبة القرامة للجميع عسسب، 11032، دبي (سوق الحرية المركزان الجديد) مانس: (971-4) 663-901) فاكس: 690-084 (971-4)

#### **AMANA PUBLICATIONS**

10710 Tucker Street Suite B, Beltaville, MD 20705-2223 Tcl. (301) 595-5777-(800) 660-1777 Fax: (301) 595-5888

SA'DAWI PUBLICATIONS

P.O.Box 4059, Alexandria, VA 22303 USA Tei: (703) 751-4800. Fax: (703) 571-4833

ISLAMEC BOOK SERVICE

2622 East Main Street, Plainfield, IN 46168 USA

Tel: (317) 839-8150 Fax: (317) 839-2511

... - خدمات الكتاب الإسلامي

- خدمات الإعلام الإسلامي

فرنسا: مكتبة السلام

يلچيكا: سركرميكس

THE ISLAMIC FOUNDATION

المزسسة الإسلامية Markfield Da'wah Center, Rutby Lane Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K. Tcl: (44-530) 244-944/45 Fax: (44-530) 244-946

MUSLIM INFORMATION CENTRE 223 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K.

Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214

LIBRAIRE ESSALAM

135 Bd. de Menilmontant. 75011 Paris Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 31

SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier; 152

1000 Bruxelles Tel: (32-2) 512-4473 Fax (32-2) 512-8710

RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str. 108 11 هولندا: رشاد التصنير 1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693-8827

GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvl.) Lid P. O. Box 2725 Jamia Nager New Delhi 100025 India Tcl: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104المندد

شمال أمريكا:

exception of the Alexandia Library (GOAL

### المعهد العالكي للفكر الاستلامي

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري (١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م) لتعمل على:

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملة، في تأصيل قضايا الإسلام الكلية وتوضيحها، وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات الاسلامية العامة.
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي.
- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر، لتمكين الأمة من استئناف حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته.

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منهان

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة.
- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي ونشر الإنتاج العلمي المتميز.
- توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة.

وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة، كما أن له اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

The International Institute of Islamic Thought 555 Grove Street (P.O. Box 669)
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A
Tel: (703) 471-1133

Fax: (703) 471-3922 Telex: 901153 IIIT WASH

#### هذا الكتباب

جزء من عمل ضخم استغرق إنجازه ما يزيد عن عشر سنوات وشارك فيه فريق مكون من سبعة وعشرين أستاذاً وباحثاً من المتخصصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي والتاريخ الإسلامي والعلوم السياسية ، يتحاورون ويتدارسون قضايا العلاقات الدولية في الإسلام في اجتماعات شهرية ونصف شهرية .

وقد أثمر هذا الجهد إنتاجاً أكاديمياً متميزاً في أربعة مجالات هي :

- أصول وقواعد ومناهج التعامل مع المصادر الإسلامية عند التنظير للعلاقات الدولية في الإسلام (الأجزاء: الأول والثاني والثالث).
- العلاقات الدولية كما يمكن استباطها من الأصول الإسلامية: القرآن والسنة وخبرة الخلفاء الراشدين (الأجزاء: الرابع والخامس والسادس).
  - العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي (من الجزء السابع وحتى الثاني عشر).
- العلاقات الدولية في الفكر السياسي الإسلامي (الأجزاء:الثالث عشر والرابع عشر)
- وسوف يتم اختصار هذا المشروع ، واستخلاص أفكاره في صورة كتاب دراسي يكون صالحاً للتدريس في الجامعات .

ويمكن القول \_ دون مبالغة \_ أن هذا الإنتاج هو الأول من نوعه في هذا المجال وفي جميع العلوم الإجتماعية والإنسانية في الدول العربية والإسلامية ، لذلك لا يجب الوقوف عنده وإنما ينبغي أن يكون بداية لانطلاقة بحثية تسير على منهجه ، وتجاوزه وتبنى على قضاياه ، وتفرع عليها ، وتعمق جزئياته ، وتستدرك عليها . بل أن خطته ومنهج تناوله ينبغي أن يكرر في علوم وتخصصات إجتماعية أخرى .



# الْجُونُ الْجُالِمُ الْمُنْ كُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِينِ

## مَنْ أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْعِيْدِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْدِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

# الْعِلَاقَاتُ الدُّولِيُّهُ فِي النَّارِيجُ الْابْسِلَامِيِّ الجُحُزْءُ الْعَاشِرُ مِنْ تَصَّفِيةِ الْوُجُودِ الصَّلِيبِ إِلَى بِدَايَةِ الْمُرَجِّمَةِ الْأُورِيَّةِ التَّالِيَةِ نَادِيهُ مُحِبِّ وَمُصْطَفَىٰ

المنشرف العامرورئيس الفريق

نادية محمود مصطفيي ر محمد عـــارف

بد الونيس شتا , عبد الفتاح إسماعيل





#### المشرف العام ورثيس الفريق

۱ - ۱. د. نادية محمود مصطفى

أستاذ العلاقات الدولية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

الباحث\_\_\_\_وز

٢ - أ. د. أحمد عبد الونيــــس شتا

أستاذ مساعد القانون الدولي العام

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

٣ – أ. د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل

أستاذ مساعد النظرية السياسية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

٤ - د. عبد العزيــــن صقر

دكتوراه في العلوم السياسية

جامعة الاسكندرية

ه - أ. د. علا عبد العزيز أبو زيد

أستاذ مساعد العلوم السياسية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

۲ - ۱. د. مصطفی محمود منجود

أستاذ مساعد الفكر السياسي

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

٧ - أ. د. نادية محمود مصطفى

أستاذ العلاقات الدولية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

٨ - د. نصر محمد عـــارف

مدرس العلقم السياسية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

۹ – ۱. د. ودودة عبد الرحمن بدران

أستاذ العلاقات الدولية وركيل

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

۱۰ - 1. د. حورية توفيق مجاهــــد

أستاذ الفكر السياسي ورئيس قسم العلوم

السياسية الأسبق كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

١١- أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور

أستاذ التاريخ - كلية الأداب

جامعة القاهرة

١٢ - أ. د. عبد الحميد أبو سليمان

أستاذ العلاقات الدولية ورئيس

الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا

۱۳ - آ. د. على جمعيه محمد

أستاذ أصول الفقه - كلية الدراسات العربية

والإسلامية - جامعة الأزهر

#### المســــاعدون

١٤ - أ. ابراهيم البيومسي غائم

١٥ – أ. إحسان سيد عبد العظيم

١٦ – أ. أحـمد عـبد السـلام

۱۷ – ۱. تهانی عبسلان

۱۸ - أ. حامد عبد الماجد قويسي

١٩ - ١. طارق السعيد

۲۰ - 1. عسبسد السسلام نوير

۲۱ - ۱. مجدی محمد عیسی

۲۲ – 1. محمد عاشور مهدی

٢٣ - أ. محى الدين محمد قاسم

٢٤ - أ. ف وزى خليل

٢٥ - أ. ناهد عبرنيوس

۲۷ – ۱. هاشیم طیسه

۲۷ - ۱. هبـــه رؤوف عبرت

المستشــــارون

اء حسب ترتيب الحروف الهجائية .

المنزون المرادي المركز المركز

الطبعة الأولى (١٤١٧ هــ - ١٩٩٦ م)

الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها